# الضوابط المنهجية للاستدلال بالأحاديث المتبوية -دراسة أصولية -

د. حسَن سَالم الدُّوسي \*

 <sup>\*</sup> أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه والحديث بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء - اليمن.

#### ملخص البحث

الأحاديث النبوية هي: أقوال الرسول رضي وأفعاله وتقريراته، وهي الشارحة للقرآن الكريم، والمبينة لمعانيه، فهي تُعد المصدر التالي للقرآن الكريم: تشريعاً، وقضاء، ودعوة، وتربية، وتوجيهاً، وفهماً.

وهي المنهج النبوي النظري والعملي الذي جسد البلاغ القرآني، وأحال كلمات الله واقعاً وحضارة يحياهما الناس الذين آمنوا بهذا البلاغ، ولهذه الأهمية للأحاديث النبوية، فإن فهمها واستنباط الأحكام منها يقتضي أن يكون وفق ضوابط منهجية، تجنب الباحثين والدارسين الزّلل في الفهم والاستنباط، وترشدهم إلى سبيل السداد، سواء أكان الحديث فيما يتعلق بالفقه، أم فيما يتعلق بالدعوة، أو التربية، أو الصحة، أو البيئة، أو الاقتصاد، أو غير ذلك.

وهذا يعني أنه لا بد من الإدراك والوعي لهذه الضوابط اللازمة لتفسير الأحاديث النبوية، وفهمها فهماً صحيحاً عند الاستدلال بها، وتنزيلها منزلة الواقع والتطبيق.

## وقد تم حصرها في ستة ضوابط:

- الضابط الأول: في الاستيثاق من ثبوت الحديث وصحته.
- الضابط الثاني: في عرض الحديث على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى.
- الضابط الثالث: في فهم الحديث وفق أساليب اللغة العربية وطرقها الدلالية.
  - الضابط الرابع: في فهم الحديث في ضوء سبب وروده.
- الضابط الخامس: في فهم الحديث في ضوء سياقه وملابساته المكانية والزمانية.
  - الضابط السادس: في فهم الحديث في ضوء مقاصد التشريع.

وهذه الضوابط المنهجية ضرورية لفهم معاني الأحاديث النبوية، وحسن تنزيلها على الوقائع والأحداث؛ وهي بمجموعها تُشكِّل إطاراً عاماً لفهم السنة ومنهجاً للتعامل معها، يعيد للسنة دورها التوجيهي والمعرفي والحضاري في الأمة، وهي - في الحقيقة - ضوابط لجميع النصوص الشرعية قرآناً وسنة،

عدا الصابط الأول المحتص بالاسليبال من نبوت وصحة النص المنفول، فإله خاص بالأحاديث الآحاديث الآحاديث الأحاديث المتواترة، أو القرآن الكريم، وإنّ منشأ الزلل في بعض الاجتهادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة هذه الضوابط أو بعضها عند دراسة نصوص القرآن والسنة.

ولا بد من الاهتمام الخاص بعلم العلل، وذلك بجمع وحصر جميع الأحاديث النبوية وتنقيحها من علل الإسناد والمتن. وإعداد مرجع جامع مانع للسنة النبوية وفهرسته وتبويبه في تقسيمات علمية عصرية، سواء بحسب الموضوعات أو بحسب الحروف الأبجدية، مع إقران ذلك بشروح مبسطة متفق عليها، وأخرى مفصّلة تعرض مختلف الاجتهادات، ويكون هذا المرجع هو جماع ما سبق بذله من جهود جليلة مضنية، واقتطاف لثمرة هذا التراث الخالد العظيم، للاستفادة منه.

#### مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتَّبع هداه، وبعد:

إن الأحاديث النبوية التي هي أقوال الرسول والعالم وتقريراته هي الشارحة للقرآن الكريم والمبينة لمعانيه، وقد أشار كثير من العلماء والباحثين إلى أهمية الأحاديث النبوية في فهم القرآن الكريم، وبيان مجمله وتقييد مطلقه، وتخصيص عمومه، وغير ذلك من أوجه العلاقة الوطيدة بين القرآن الكريم والأحاديث النبوية النبوية، حتى أنه اشتهر بين المسلمين جميعاً أن الأحاديث النبوية تُعدّ المصدر التالي للقرآن الكريم: تشريعاً، وقضاء، ودعوة، وتربية، وتوجيها وفهماً. فهي المنهج النبوي النظري والعملي الذي جسد البلاغ القرآني، وأحال كلمات الله واقعاً وحضارة يحياهما الناس الذين آمنوا بهذا البلاغ، ومن هنا تأتي مكانتها مصدراً للمعرفة، مستمدة قوتها وحجيتها – بعد اجتماع شروط القبول فيها إذا كانت من خبر الآحاد – من كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ولهذه الأهمية للأحاديث النبوية، فإن الحاجة تكون ماسّة إلى معرفة الضوابط اللازمة لتفسيرها وفهمها فهماً صحيحاً بعيداً عن تضييق الحَرْفيين الذين يَجمدون على الظواهر ويُغفلون المقاصد، وبعيداً أيضاً عن تمييع المتهاونين والمتعالمين الذي يُقحمون أنفسهم فيما لا يحسنون، ويقولون على الله ورسوله ما لا يعلمون (۱).

ولهذا، فإن من الأهمية بمكان بيان هذه الضوابط التي يتحقق بها الوصول إلى الفهم الصحيح للحديث النبوي عند تنزيله منزلة الواقع والتطبيق، سواء أكان الحديث فيما يتعلق بالفقه أم فيما يتعلق بالدعوة أو التربية أو الصحة أو البيئة أو الاقتصاد أو غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) د. يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية (معالم وضوابط)، طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص١٩.

ذلك أن الأحاديث النبوية تقتضي أن يكون فهمها واستنباط الأحكام منها وفق منهج منضبط، يجنب الباحثين والدارسين الزلل في الفهم والاستنباط ويرشدهم إلى سبيل السداد. ولذلك اهتم علماؤنا الأقدمون بهذه الضوابط في كتبهم المصنفة في علوم الحديث وفي أصول الفقه، إلا أنهم بسطوا القول في هذه الضوابط في أبواب متفرقة وفصول مبعثرة، كلّ منها لم يستوفِ الضوابط جميعها لوحده، باعتبار أن ذلك حاضر في أذهانهم وممارس في اجتهادهم، أمّا العلماء والباحثون المعاصرون (٢) فقد حاول بعضهم جمع هذه الضوابط مرتبة في بحوث وكتب خاصة بها، سأشير إليها في طيّ هذا البحث أثناء العزو إليهم وقد أفدتُ منها كثيراً، وهي جيّدة في عمومها، لكن كلاً منها لم يكن مستوفياً لكافة الضوابط - كما أحسب - من جهة، ومن جهة أخرى توسع فيها بعضهم في تفصيل الضوابط مع أن بعضها يمكن أن يندمج مع بعض الضوابط الأخرى، كما دمج بعضهم عدّة ضوابط تحت ضابط عام أو أساس عام واحد.

ولذلك لما كان غرضي من هذا البحث هو ترتيب واستكمال موضوعه المتفرق في الأبواب والكتب المختلفة، لإعطاء فكرة عامة شاملة عنه حاولتُ فيه تركيز وإبراز هذه الضوابط – التي هي موضوع البحث في تسلسل منطقي بأسلوب سهل وميسور، لأهمية ما تمثله هذه الضوابط من أطر ضابطة لفهم الأحاديث النبوية، وراسمة للتصور العام في التعامل مع نصوص السنة النبوية، ولبن كانت هذه الضوابط واضحة عند سلفنا، فإنها في مجموعها قد تغيب عن كثير من الباحثين والدارسين في علوم الشريعة والقانون في عصرنا، فيوقعهم الجهل بها في أخطاء جسيمة عند تفسيرهم لنصوص الأحاديث واستنباط الأحكام منها، فكان لا بد من الإدراك والوعي بهذه الضوابط التي تُشكِّل منهجاً للتعامل، ليس فقط مع نصوص السنة النبوية، ولكن – أيضاً – مع نصوص القرآن الكريم، وقد نبَّه الإمام الزركشي إلى أهمية ضبط العلوم بقواعد محددة

<sup>(</sup>٢) وستتضح أسماؤهم من خلال العزو إليهم في أثناء البحث.

فقال: "إنَّ ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعَى لحفظها وأدعَى لضبطها"(٣).

ولذلك سنعرض لهذه الضوابط تباعاً بشيء من التفصيل الذي يناسب مقام هذا البحث ونشره في مجلة علمية، دون التوسع في الدراسة التطبيقية عليها، وإن كان الموضوع يستحق ما هو أطول وأوسع من هذا البحث، لبالغ أهميته، ومسيس الحاجة إليه، كما أني سأكتفي عند تناولي لمواضيع أو مسائل هذا البحث بذكر ما ترجح عندي في الموضوع أو المسألة، لكون المقام لا يتسع للمناقشة العلمية لآراء العلماء، وأحيل القاريء الذي يريد التوسع في ذلك إلى المراجع المعتمدة المشار إليها في طيّ هذا البحث.

وقد جَعلتُ لكلِّ ضابط مبحثاً مستقلاً، تُوجِز فيه مسائله وأحكامه. وذلك على النحو الآتى:

- المبحث الأول: الاستيثاق من ثبوت الحديث وصحته.
- المبحث الثاني: عرض الحديث على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى.
- المبحث الثالث: فهم الحديث وفق أساليب اللغة العربية وطرقها الدلالية.
  - المبحث الرابع: فهم الحديث في ضوء سبب وروده.
- المبحث الخامس: فهم الحديث في ضوء سياقه وملابساته المكانية والزمانية.
  - المبحث السادس: فهم الحديث في ضوء مقاصد التشريع.

<sup>(</sup>٣) الزركشي، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله، المتوفى سنة ٧٩٤هـ: المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق الدكتور/ تيسير فائق أحمد (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، سنة ١٤٠٥هـ) ١٩٥٨.

## المبحث الأول الاستيثاق من ثبوت الحديث وصحته

الحديث النبوي في اصطلاح المحدثين هو: "ما أضيف إلى النبيّ في قول أو فعل أو تقرير أو وصف خِلقي أو خُلُقي". وهو يرادف السنة النبوية في اصطلاحهم، ذلك أن الحديث النبوي هو الذي يدل على السنة النبوية<sup>(3)</sup>. ومن الأحاديث النبوية: ما يفيد الوجوب أو الحرمة، ومنها: ما يفيد النب أو الكراهة، ومنها: ما يفيد الإباحة.

والتورثق من ثبوت الحديث النبوي والتأكد من صحته: هو الضابط الأول الذي لابد منه قبل أن نستدل بالحديث أو نستنبط منه الحكم الشرعي العملي أو الأخلاقي، ولا يتم لنا ذلك إلا إذا تَحقَّقنا مِن أنّ الحديث قد استوفى جميع شروط القبول – التي نَصَّ عليها علماء الحديث النُّقاد – سنداً ومتناً، وما ذلك إلاّ لأن معظم الأحاديث التي وصلتنا نُقلت إلينا من طرق آحاد من الصحابة، ولم تُنقل إلينا – كما نُقل القرآن الكريم – بالتواتر، كما أن بعضها تعرَّض لأوهام الرواة وخطئهم ونسيانهم، إضافة إلى أنّ أعداء الإسلام لم يستطيعوا الدَّس والكيد للدِّين وأهله إلا عن طريق أخبار الآحاد، ولم يستطيعوا عن طريق القرآن

أما السنة عند الفقهاء: كل ما ثبت عن النبي بين ولم يكن من قبيل الفرض أو الواجب، أي أنها النافلة وهي كل ما يثاب المرء على فعله، ولا يعاقب على تركه. والسنة عند الأصوليين: كل ما صدر عن النبي بين غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، ولا يذكرون فيها "الوصف" وذلك لأنهم يبحثون فيها كأصل للفقه، وكمصدر للتشريع، والتشريع يثبت بالقول أو الفعل أو التقرير منه بين. وعليه فإن مفهوم الحديث أعم من مفهوم السنة المصطلح عليه عند الفقهاء والأصوليين، فكل سنة لحديث، وليس كل حديث سنة، والسنة هي غاية الحديث وثمرته، وانسجاماً مع هذا التقريق فإن أخبار الجاهلية المروية في كتب الحديث تدخل في الحديث، ولا نطلق عليها مُسمًى السنة، وكذلك الأحاديث المنسوخة. ((انظر: ابن حجر العسقلاني: أحمد ابن علي، شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) تحقيق د. نور الدين عتر (دمشق، دار الخير، مطبعة الصباح ط۲، ١٩١٤هـ) ص ٣٧. والسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف، (القاهرة، دار الكتب الحديثة، ط۲، ١٩٦٦) ١/٢٤).

الكريم، أو السنة المتواترة، لأنهما متواتران. والمتواتر هو الذي سمّاه الإمام الشافعي علم العامّة ( $^{\circ}$ )، وهو الخبر الذي يفيد العلم الضروري، أي الذي يفيد العلم بلا استدلال، ويحصل حتى لمن ليس عنده أهلية النظر كالعامي، وهو على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد ( $^{(7)}$ ). أي أنّ المتواتر هو الذي بلغ رواته عدداً كثيراً تحيل العادة تواطأهم على الكذب، فهو ذائع منتشر معلوم بداهة، لا يتوقف على خبر إنسان بعينه، في حين أن خبر الآحاد – وسمّاه الإمام الشافعي خبر الخاصة ( $^{(y)}$ ) – تناقله الأفراد أو الآحاد، ولم تنقله عامة الناس، وتبقى خصوصيته من جهة اقتصار معرفته على فئة محصورة ( $^{(A)}$ ).

ممًّا دفع علماء الحديث إلى أن يشترطوا شروطاً دقيقة محكمة في الرواة تفي بسلامة النقل، وجعلوها مقياساً للراوي المقبول والراوي المردود، كما اشترطوا شروطاً أخرى للرواية المقبولة، تكفل سلامة تناقل الخبر بين حلقات الإسناد، وتكفل سلامته من العلل والقوادح الظاهرة والخفية، وجعلوا من هذه الشروط جميعها معياراً أو مقياساً عاماً نعرف به ما يُقبل من الحديث أو يُردّ.

ومجموع هذه الشروط ستة، هي: العدالة، والضبط، واتصال السند، وفَقْد الشروط الشذوذ، وفَقْد العلة القادحة، والعاضد عند الاحتياج إليه (٩). فَتَكَقُّق هذه الشروط

<sup>(°)</sup> انظر: الشافعي، محمد بن إدريس: الرسالة، تحقيق، أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، ص٣٥٧.

انظر: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي، شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)، تحقيق الدكتور، نور الدين عتر (دمشق، دار الخير، مطبعة الصباح، ط٢، ١٤١٤هـ)، ص ٤١.

<sup>(</sup>V) انظر: الشافعي، محمد بن إدريس: الرسالة، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٨) د. همام عبد الرحيم سعيد: الفكر المنهجي عند المحدثين: طبعة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، الطبعة الأولى المحرم ١٤٠٨ هـ، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)، مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، ط٤، ١٩٩٦م، ص٢٢ وما بعدها (مطبوع مع شرحه التقييد والإيضاح للعراقي). وابن حجر العسقلاني: شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)، ص ٥٤ وما بعدها. والسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف، (القاهرة، دار الكتب الحديثة، ط٢، ١٩٦٦)، ١/ ٢٦ ومابعدها، و ١/ ١٧٧.

في حديث الآحاد يؤدّي إلى قبوله، واختلالها أو اختلال أحدها يؤدّي إلى ضعف الحديث وردًه. فإذا اشتمل الحديث على شروط القبول هذه واستوفى المرتبة العليا من الضبط فهو الحديث الصحيح؛ وإذا استوفى شروط القبول لكن كان في الحدّ الأدنى من الضبط المقبول فهو الحديث الحسن؛ فإذا وَجَد الحسن ما يَجبئر قُصُورَهُ - ككثرة الطُّرق - فإنه يَقُوَى ويرتقي من درجة الحسن إلى الصحيح ويسمّى الصحيح لغيره؛ وإذا فَقَد الحديث بعض شروط القبول - بأن كان ضعيفاً ضعفاً غير شديد - وقامت قرينة ترجّحه وتقوّيه فإنه يرتقي بالتقوية - أيضاً من درجة الضعيف إلى منزلة الحسن، ويسمّى الحسن لغيره (١٠٠).

وعلى ذلك فإنّ حديث الآحاد المقبول يشتمل على أربعة أنواع من علوم الحديث (١١)، هي: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الصحيح لغيره، والحديث الحسن لغيره.

"ووجه دلالة الشروط السابقة على قبول الحديث: أنَّ العدالة والضبط يُحقِّقان أداء الحديث كما سُمع من قائله، واتصال السند على هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يُحَقِّق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه، وأنه لم يدخله وَهَم، وعدم الإعلال يدلُ على سلامته من القوادح الخفيَّة بعد أن استدللنا بسائر الشروط على سلامته من القوادح الظاهرة "(١٢). كما أنَّ تَوفُّر المتابعة في المستور تُرجِّح الحديث الذي فيه ضعف غير شديد – ولم يكن ضعفه بسبب الطعن في عدالة الراوي وإنما بسبب سؤ حفظه –، وتقوّيه؛ لأنه وإن كان في الأصل ضعيفاً إلا أنّه قد انجبر

<sup>(</sup>١٠) انظر في هذا المعنى: ابن حجر العسقلاني: شرح النخبة، ص٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>۱۱) ولم يُذكر هنا الحديث المتواتر وهو من المقبول، لأن الكلام في خبر الآحاد، فهو الذي يخضع لهذه الشروط، أمّا الخبر المتواتر فلا يخضع لذلك، ولا يدخل تحت مجهر البحث والنقاش، فهو مقبول بدون بحث بإجماع العلماء. (انظر: ابن حجر العسقلاني: شرح النخبة، ص٤٠-٤٢).

<sup>(</sup>۱۲) د. نور الدین عتر: منهج النقد في علوم الحدیث (دمشق، دار الفکر، ۱۹۸۸م)، ص۲٤٣.

وتقوَّى بوروده من طريق آخر مع سلامته من أن يعارضه شيء، فزال بذلك ما كان يُخْشَى من جهة سوء حفظ الراوي أو غفلته، وتَحَصَّلَ بالمجموع قوة تدل على أنه ضبط الحديث (١٣).

ولا يتسع المقام لتفصيل هذه الشروط، ولا حاجة إلى ذلك، وهي معلومة عند طلاب العلم، ولكل منها دراسة مستفيضة في كتب أصول الحديث ومصطلحه، قديمها وحديثها.

إلاً أن هناك قرائن اعتبرها العلماء عللاً تقدح في متن الحديث، تجدر الإشارة إليها، لارتباطها بهذا الموضوع، فهي في الحقيقة تدخل تحت الشرط الخامس من شروط الرواية المقبولة – أي شرط انتفاء العلة القادحة – ولم يذكرها علماء المصطلح في كتبهم تحت هذا الموضوع – أي موضوع الشروط – وإنما ذكروها تحت موضوع آخر. لذلك كان من الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أهمها بإيجاز.

وهذه القرائن هي - في الأصل - مقاييس استقاها العلماء من أسلافهم الصحابة والتابعين، لنقد الأحاديث بالنظر إلى متونها، دون النظر إلى أسانيدها، وطبقوها على أيِّ حديث تنطبق عليه، سواء أكان سنده صحيحاً أم ضعيفاً، ومن العلماء الذين طبقوا تلك المقاييس بجرأة على الأحاديث الصحيحة الأسانيد: الإمام ابن القيم (ت٧٥١هـ) في كتابه: "المنار المنيف في الصحيح والضعيف"، حيث حكم على كثير من الأحاديث الصحيحة الأسانيد بالوضع أو الضعف، كل ذلك بالنظر إلى متونها على حسب هذه المقاييس (٤٠). ومن أهم هذه القرائن التي اعتبرها العلماء عللاً تقدح في متن الحديث، - دون أن يُنظر إلى سنده، بل حتى وإن كان سنده صحيحاً -: ما يأتى:

<sup>(</sup>۱۳) انظر: القاسمي: الشيخ محمد جمال الدين، قواعد التحديث، تحقيق محمد البيطار (دار النفائس ببيروت، ط۲ ۱۶۱۶هـ)، ص۱۰۰، وابن الصلاح: علوم الحديث، ص۸٤. وقارن بتدريب الراوى للسيوطى: ١٧٧.١٧٦/١.

<sup>(</sup>١٤) الخير آبادي، محمد أبو الليث، المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متون السنة، مجلة إسلامية المعرفة، العدد الثالث عشر، ١٩٩٨م، ص ٢٣.

- الجمع عدم إمكان الجمع القرآن أو السنة المتواترة، مع عدم إمكان الجمع والتوفيق في ذلك كله (١٥٠). كما سيتبين من الأمثلة في المبحث الثاني.
- ٢ مخالفة الحديث لمقتضى العقل السليم، بحيث لا يقبل التأويل (١٦١)، ويلتحق
  به ما يدفعه الحسّ والمشاهدة والعادة (١٧٠):

ومن أمثلة ذلك: حديث: "أكل السمك يوهن الجسد"(١٨). فالحس والمشاهدة والعادة أنّ الناس يأكلون السمك ولم يحصل أنه كان سبباً في ضعف الجسد بل العكس هو الصحيح.

## ٣ - مخالفة الحديث للحقائق العلمية الثابتة في الكون:

ومن المخالف للحقائق العلمية الثابتة في الكون: حديث: "إن الأرض على صخرة، والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت الأرض، وهي الزلزلة ". قال ابن القيم: "والعجب من مُسَوِّد كُتبُه بهذه الهذيانات "(١٩).

<sup>(</sup>۱۰) أي يُشترَط في هذه الأمارة من أمارات القدح عدم إمكان التوفيق والجمع بين الحديث المدروس وبين ما عارضه إذا لم يكن راويه ضعيفاً وهذا شرط للحكم على الحديث أنه معلول أو مكنوب، وهو أن تكون مخالفته للأدلة القطعية مخالفة صريحة جازمة، لا يُحتمل أن يُراد بالنص تأويل لمعنى آخر، كأن يكون فيه كناية أو نوع تشبيه بلاغي، أو عام أُريد به الخاص، وما أشبه ذلك. قال الإمام السبكي: "كل خبر أوهم باطلاً ولم يَقبل التأويل فمكنوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم". (ابن السبكي، تاج الدين: جمع الجوامع طبعة مصر، ٢/ ٧١. وانظر: السيوطي، تدريب الراوي ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).

<sup>(</sup>١٦) أي لا يقبل حمله على معنى يرتضيه العقل، أي لا يُحتمل أن يُراد بنص الحديث تأويل لمعنى آخر يرتضيه العقل السليم، كأن يكون فيه كناية أو نوع تشبيه بلاغي، أو عام أربد به الخاص، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>۱۷) انظر: السيوطي، تدريب الراوي ١/٢٧٦. وابن حجر، شرح النخبة، ص ٨٧. والخطيب البغدادي الكفاية (طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند، حيدر آباد ١٣٥٧هـ)، ص ١٧.

<sup>(</sup>١٨) ابن قيم الجوزية، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة السادسة، بيروت، سنة ١٩٩٤م) ص ٦٤.

<sup>(</sup>۱۹) ابن القيم: المرجع السابق، ص٧٨.

٤ - مخالفة الحديث للتاريخ الثابت ثبوتاً صحيحاً:

وعليه فإن الحديث الذي توفرت فيه الشروط الستة السابقة، وانتفت منه القرائن التي اعتبرها العلماء عللاً تقدح في متنه - حتى وإن كان سنده صحيحاً - هو الحديث الذي يُحكم له بالقبول، بلا خلاف بين أهل الحديث، لتوفّر عامل النقل الصحيح، واندفاع القوادح الظاهرة والخفيّة، وسلامته من معارض أقوى منه.

<sup>(</sup>۲۰) انظر: ابن كثير، عماد الدين إسماعيل: البداية والنهاية (طبعة السعادة، ١٣٥١)، ١٢/ الماء (دار المأمون، ١٣٥٥)، ١٨/٤ وابن السبكي، تاج الدين: طبقات الشافعية الكبرى (طبعة عيسى البابي الحلبي المحققة، ١٣٨٢)، ٤/٣٥. والسخاوي، الإعلان بالتوبيغ، طبعة القدسي، ص١٠.

<sup>(</sup>۲۱) ذكر ابن قيم الجوزية كذب هذا الحديث من عشرة أوجه. (انظر: ابن القيم، المنار المنيف -0.01 وما بعدها، وأحكام أهل الذمة له أيضًا: مطبعة جامعة دمشق، 1/7-1).

# المبحث الثاني عرض الحديث على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى

بعد الاستيثاق من ثبوت الحديث وقبوله، لا بد في فهم النص واستنباط الأحكام منه، أن يُعرَض على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى ذات العلاقة به، وهذا العرض هو الضابط الثاني من الضوابط المنهجية للاستدلال بالأحاديث النبوية، فلا يُنظر إلى نص الحديث بمفرده، لأنّ الأحاديث النبوية بمنزلة الشرح والتفسير والبيان لمعاني القرآن، فهي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، ومهمة الرسول أن يبين للناس ما نُزَّل إليهم (٢٢)، ولأن الحديث يُفسِّر بعضه بعضاً، مثلما أن القرآن يفسر بعضه بعضاً، وهذا أمرٌ مقرّر لدى العلماء (٢٣) فحصر التدبر والاستنباط في النص بمفرده، أو في جزئية من جزئيات النص دون ربطه بنصوص القرآن والسنة ذات العلاقة به وضمّه إليها، يؤدي إلى مفاهيم وأحكام خاطئة وسقيمة، وما وقع فيه كثير من الطوائف والفرق من زيغ مردتُه في بعض صوره إلى جزئية الإدراك، وكثير من المفاهيم والأحكام السقيمة التي ذهبت إليها بعض الفرق المبتدعة إنما كان أساس الخلل والانحراف فيها هو تمسكها ببعض النصوص وإغفالها للنصوص الأخرى ذات العلاقة واجتزائها للنصوص عن بعضها (٢٤).

فدلالة نصّ الحديث - أو القرآن - لا تُعرف معرفة حقة إلا إذا دُرس النص ضمن الإطار الكلِّي للنصوص، ولا يُفصل عنها، ولا يؤخذ بنص واحد ويُغفل النظر إلى ما سواه من النصوص: مما يُكمِّل معناه، أو يُقيد مطلقه، أو

<sup>(</sup>۲۲) انظر: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي: الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق الشيخ عبد الله درّاز، وعناية الشيخ إبراهيم رمضان (دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ – ١٩٩٦م)، ٤/٤٣٤.

<sup>(</sup>٢٣) الخير آبادي: المنهج العلمي عند المحدثين، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢٤) انظر: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي: الاعتصام (طبعة دار الكتب العلمية بيروت، ١١٤١١هـ – ١٩٩١م)، ١/١٧٧-١٠٨ والقرضاوي، يوسف: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة (طبعة مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ – ١٧٩٠م)، ص١٧٦.

يُخصص عمومه، أو يُفصًل إجماله، أو يُفسّر إبهامه، أو يلقي شعاعاً على غايته ومقصوده (٢٥)، لأن نصوص الوحي – قرآناً وسنة – وحدة متكاملة المعنى، تتظافر في بيان أحكام الله تعالى، وفي هذا المعنى يقول ابن حزم: "والحديث والقرآن كله كلفظة واحدة، فلا يُحكم بآية دون أخرى، ولا بحديث دون آخر، بل يُضم كلّ ذلك بعضه إلى بعض، إذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض، ومن فعل غير هذا فقد تَحكّم بلا دليل (٢٦). فيجب عند استنباط حكم لقضية ما أو عند فهم نص وبيان دلالته استقصاء وجمع كلّ النصوص التي تتعلق بذلك الموضوع والمقارنة بينها، وفهم تأثير بعضها على بعض من حيث الدلالة، ودفع ما قد يبدو بينها من تعارض ظاهري بالجمع أو النسخ أو الترجيح، ليستبين بذلك مراد الله تعالى في تلك القضية (٢٧).

ولذلك يستدعي هذا المبحث أن نتناوله في ثلاثة محاور:

- الأول: في عرض الحديث على القرآن الكريم.
- والثاني: في عرض الحديث على الأحاديث الأخرى في موضوعه وذلك بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد.
- والثالث: في دفع التعارض الظاهري بين مختلف الحديث أي بين الأحاديث المقبولة (٢٨) التي تتعارض ظواهرها وتختلف.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

## أولاً: عرض الحديث على القرآن الكريم:

لا بد في فهم الحديث واستنباط الأحكام منه أن يُضم ويُربط بنصوص القرآن الكريم ذات العلاقة به، لأن القرآن الكريم هو روح الوجود الإسلامي

<sup>(</sup>٢٥) انظر: القرضاوي، يوسف: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة، ص٥٧.

<sup>(</sup>٢٦) ابن حزم، علي بن أحمد بن عمر: الإحكام في أصول الأحكام (طبعة دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م)، ٣٧١/٣.

<sup>(</sup>۲۷) القاسمي، محمد جمال الدين: محاسن التأويل (طبعة عيسى البابي الحلبي، طبعة أولى، ۱۳۷٦هـ – ۱۹۵۷م)، ۱/۹۵۱.

<sup>(</sup>٢٨) أما الأحاديث غير المقبولة، الضعيفة، أو التي لا أصل لها ولا سند، أو الأحاديث الموضوعة المكذوبة فلا تدخل في هذا المجال، ولا ينبغي الاشتغال بها إلا من باب بيان كذبها وبطلانها ومناقضتها للكتاب والسنة.

وأساس بنيانه، وهو بمثابة الدستور الأصلى الذي ترجع إليه كل القوالين في الإسلام، ولهذا لا يوجد حديث صحيح ثابت يعارض محكمات القرآن وبيّناته الواضحة، وإذا ظن بعض الناس وجود ذلك، فلا بد أن يكون الحديث غير صحيح، أو يكون فهمنا له غير صحيح، أو يكون التعارض وهمياً لا حقيقياً (٢٩)، وهذا يعنى أنه لا يمكن أن نفهم الحديث إلا إذا عرضناه على القرآن الكريم، ولا تتسنى لنا إمكانية معرفة ضعف متن الحديث - بغض النظر عن سنده - أو صحته إلا في ضوء القرآن الكريم، وقد كانت مخالفة الحديث للقرآن علَّه كافية لردِّ الحديث عند الصحابة والعلماء - حتى وإن كان سنده صحيحاً - فقد ردّ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حديث فاطمة بنت قيس أنّ زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل رسول الله على لها سكنى ولا نفقة، وقال رضى الله عنه: "لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ عز وجل وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَقْ نَسِيَتْ (٢٠)، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "(٢١). فاللَّهُ عزَّ وجل يقول: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُنُوتِهِنَّ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةً ﴾ (٣٢). وقد وقع لعائشة رضى الله عنها (٢٢) مثل هذا مع عدد من الصحابة الكرام - رضى الله عنهم - استدركت عليهم، ونفت مارَوَوْا، وناقشت رواياتهم بأدلة نقلية من الآيات والأحاديث والمبادىء الإسلامية العامة (٢٤).

<sup>(</sup>٢٩) القرضاوي، يوسف: كيف نتعامل مع السنة، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣٠) وَقَعَ في بعض كتب أصول الفقه: (لا ندري أصدَقت أم كَذبَت)، وهذا غلط ليس في الحديث، كذا قال ابن القيّم في " تهذيب اختصار سنن أبي داود ٣/١٩٤ ".

<sup>(</sup>٣١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق من صحيحه، (باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها)، رقم الحديث (١٤٨٠) ترقيم عبد الباقي.

<sup>(</sup>٣٢) سورة الطلاق: آية رقم ١.

<sup>(</sup>٣٣) كما وقع لجماعة من الصحابة غيرها، استدركوا على مثيلهم، ونَفُوا ما رواه، وخطَأوه فيه. وإنكار بعض الصحابة رضي الله عنهم لمروي صحابي آخر لم يكن لتهمة الكذب أو التقوُّل من راوي ذلك الحديث، وحاشا الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، وإنما هو من باب احتمال وقوع الخطأ أو السهو أو النسيان من المخطَّأ في نظر النافي، لوجود نصّ قطعيّ أو حديث عنده يراه معارضاً لذاك الحديث في نظره. (انظر: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث (الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب ط: ٤، سنة ١٤١٧هـ في بيروت)، ص٦٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣٤) وقد جمع الإمامان بدر الدين الزركشي والسيوطي ما ورد من استدراك عائشة على الصحابة ومناقشاتها الأول في كتابه: "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة"، والثانى في كتابه: "عين الإصابة" فأفادا فوائد عظيمة.

وتطبيقاً لهذا الضابط ضعّف بعض العلماء العديد من الأحاديث على الرغم من صحة أسانيدها، لمعارضتها لصريح القرآن. ومن ذلك: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: "أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحْدِ، وَخَلَقَ الشَّبْتِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَلْاتَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَنْ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلام بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ "(٢٥).

فهذا الحديث عارض صريح القرآن في سبع آيات من آياته (٢٦)، منها قوله تعالى: ﴿اللّهُ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَلْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱيّامِ ثُمّ السّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكّرُونَ السّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكّرُونَ السّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكّرُونَ المحديث، ولهذا تكلم البخاري (٢٦) وغير واحد من الحفاظ في هذا المعنى وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس مرفوعاً، وفي هذا المعنى قال ابن القيم: "وقع الغلط في رفعه، وإنما هو من قول كعب الأحبار، كذلك قال إمام أهل الحديث: محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير، وقاله غيره من علماء المسلمين أيضاً (٢٩)، وهو كما قالوا، لأن الله أخبر أنه خلق السماوات

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه الإمام مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار من صحيحه، رقم ٢٧٨٩ ترقيم عبد الباقي.

<sup>(</sup>٣٦) وهذه الآيات هي في سورة الأعراف:٥٥، وفي يونس: ٣، وفي هود: ٧، وفي الفرقان: ٩٥، وفي السجدة: ٤، وفي ق: ٣٨، وفي الحديد: ٤.

<sup>(</sup>٣٧) السجدة: ٤.

<sup>(</sup>٣٨) انظر: البخاري، التاريخ الكبير، تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر، ١/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٣٩) وقد حكى العلامة المناوي في كتابه (فيض القدير طبعة المكتبة التجارية الكبرى، مصر ٢٥٦٨هـ الطبعة الأولى، ٢٨/٤٤) عن الزركشي أنه قال: " أخرجه مسلم وهو من غرائبه، وقد تكلم فيه - أي في هذا الحديث - ابن المديني والبخاري وغيرهما من الحفاظ. وجعلوه من كلام كعب الأحبار، وأن أبا هريرة إنما سمعه منه لمكن اشتبه على بعض الرواة، فجعله مرفوعاً، وقد حرر ذلك البيهةي. وللشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في (الأنوار الكاشفة، ط. السلفية، ١٨٧٨هـ، ص ١٨٨٨ - يحيى المعلمي حول هذا الحديث وتوجيه رواية أبي هريرة هذه.

والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث يقتضي أن مدّة التخليق سبعة أيام "(٤٠٠).

وقد ألمح الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى ردّه، وقال عن هذا الحديث: "وقد علله البخاري في كتاب التاريخ الكبير، فقال: وقال بعضهم: رواه أبو هريرة عن كعب الأحبار، وهو أصح "(٤١).

ومن ذلك: أن الشيخ يوسف القرضاوي آثر التوقف في الأحاديث الصحاح المعارضة لصريح القرآن دون ردّها بإطلاق، خشية أن يكون لها معنى لم يُفتح عليه به بعد، ولذلك توقف في حديث رواه أبو داود وغيره (٤٢)، هو: "الوائدة والموءودة في النار "(٤٦).

نفهم مما سبق: أن من حق المسلم أن يتوقف في أيّ حديث يرى معارضته لمُحكم القرآن ولصريح آياته إذا لم يجد له تأويلاً مستساغاً، لكن لا بد من التدقيق في دعوى معارضة الأحاديث للقرآن، والحذر من التسرع والتوسع في ذلك دون أن يكون لذلك أساس صحيح، كما نقل عن المعتزلة حين اجترأوا على ردّ الأحاديث الصحيحة المستفيضة في إثبات الشفاعة في الآخرة للرسول على ولإخوانه الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين، في عصاة الموحدين، مثل قوله على: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه "(عَنَّ)، وقوله: "يُشَقَّعُ الشهيد في سبعين من أهل بيته "(٥٠). وكانت شبهتهم في ردّ هذه الأحاديث: أنها تعارض القرآن الذي نفى شفاعة الشافعين، في قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّلُولِمِينَ مِنْ

<sup>(</sup>٤٠) ابن القيم: المنار المنيف، ص 8 - 7 - 8

<sup>(</sup>٤١) ابن کثیر، إسماعیل بن عمر: تفسیر القرآن الکریم، دار الفکر، بیروت، ۱٤۰۱هـ،  $\pi/$ 

<sup>(</sup>٤٢) انظر: القرضاوي، يوسف: كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص ٩٦ – ٩٨.

<sup>(</sup>٤٣) أبو داود في سننه برقم (٤٧١٧)، ترقيم محيي الدين.

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب العلم من صحيحه، رقم الحديث (٩٩) ترقيم فتح الباري.

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه عن أبي الدرداء، رقم الحديث (٢٥٢٢) ترقيم محيي الدين.

حَمِيهِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ شَاهُ الآيات لا تدلّ على نفي مطلق الشفاعة، ولكن تدلّ على نفي أن موفّق، لأنّ هذه الآيات لا تدلّ على نفي مطلق الشفاعة ولكن تدلّ على نفي أن يكون للمشركين شفيع يطاع، أي تدلّ على نفي الشفاعة للآلهة الزائفة التي ادّعاها المشركون والمُحرّفون من أصحاب الديانات الأخرى، الذين كانوا يقترفون الموبقات مُثّكلين على أن شفعاءهم ووسطاءهم سيرفعون عنهم العقوبة (٢٤٠)، أما شفاعة عباد الله المصطفين الأخيار فقد أثبتها القرآن مقيدة بشرط هو: أن تكون بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وفي هذا قوله سبحانه: ﴿مَن ذَا الّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ وَ إِلّا لِمَن الرّضَيٰ ﴿ اللّهِ الْمَن اللّهُ وقوله: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَن الرّضَيٰ ﴾ (٤٩).

## ثانياً: عرض الحديث على الأحاديث الأخرى في موضوعه:

لا بد في فهم الحديث واستنباط الأحكام منه أن يُضم ويُربط بالأحاديث الأخرى ذات العلاقة به، وذلك يكون بجمع كل الأحاديث المقبولة الواردة في الموضوع الواحد، حيث إننا بهذا الجمع نستطيع أن نكتشف العلل القادحة في صحة الحديث، لأنه ربما جاء الحديث في طريق صحيحاً إلاّ أنه خالف أحاديث أخرى صحيحة معمول بها. ومن أمثلة ذلك: الحديث الذي رواه مسلم: "يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ" (٥٠)، فقد ردَّته عائشة – رضي الله عنها بحديث صحيح معمول به (٥١)، وهو أنها كانت معترضة بين يدي رسول الله كاعتراض الجنازة وهو يصلي (٢٠)، وهناك أحاديث أخرى غيره تغيد أنه لا يقطع

<sup>(</sup>۲۱) غافر: ۱۸.

<sup>(</sup>٤٧) انظر: القرضاوي، يوسف: كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص ٩٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٨) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤٩) الأنبياء: ٢٨.

<sup>(°°)</sup> أخرجه مسلم في كتاب الصلاة من صحيحه (باب قدر ما يستر المصلي)، رقم الحديث ٥١١، ترقيم عبد الباقي.

<sup>(</sup>٥١) الخير آبادي: المنهج العلمي عند المحدثين، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء رقم الحديث ٥١٤ ترقيم فتح الباري. ومسلم في كتاب الصلاة من صحيحه، باب الاعتراض بين يدي المصلى، رقم الحديث ٥١٢ ترقيم عبد الباقى.

الصلاة شيء، لا مجال في هذا البحث لتفصيلها ومناقشتها، ويكفي أن نعلم أنّ هذا هو الذي أخذ به الجمهور من العلماء ورجحه الإمام النووي، وهو في هذا المعنى يقول: "قال مالك وأبو حنيفة والشافعي – رضي الله عنهم – وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة، لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها "(٥٣).

كما أننا بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد نعرف المعنى المراد من الحديث المدروس، لأنه ربما جاء الحديث في طريق مجملاً أو عاماً أو مطلقاً، وجاء في طريق آخر مفصًلاً أو خاصاً أو مقيداً، وبجمع كل الأحاديث المقبولة الواردة في الموضوع الواحد يتحصل المقصود الحقيقي للحديث الذي ندرسه. ومن أمثلة ذلك: ما ورد في "موضوع المزارعة" في كتب الحديث، حيث ورد في هذا الموضوع عدة أنواع من الأحاديث يُكمل بعضها الآخر: فقد روى البخاري عن أبي أمامة الباهلي أنه قال – حين نظر إلى آلة حرث: سمعت رسول الله على يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم إلاً أدخله الله الذل "(١٠٥). ووردت أحاديث أخرى كثيرة تحت على الزراعة، منها: ما رواه البخاري وغيره عن رسول الله على: "ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلاً كان له به صدقة "(٥٠٥). ومنها: ما رواه مسلم عن جابر قال: ومَا سُرقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ الْسَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ المَّادِيث التي تحتَ على الزراعة.

<sup>(</sup>۵۳) النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف: شرح النووي على صحيح مسلم (دار إحياء التراث العربي بيروت، ط ۲، ۱۳۹۲هـ)، ٤/٢٢٧.

<sup>(</sup>٤٥) رواه البخاري في كتاب المزراعة من صحيحه، باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالله الزرع، رقم الحديث ٢٣٢١، ترقيم فتح الباري.

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة من صحيحة، رقم ٢٣٢٠ ترقيم فتح الباري.

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة من صحيحه، باب فضل الغرس والزرع، رقم (٦٥)، ترقيم عبد الباقي.

والمعنى الظاهر للحديث الأول يفيد كراهية الرسول والمحرث والزراعة التي تفضي إلى ذلّ العاملين فيها، وهذا المعنى الظاهر غير مراد لمعارضته للنصوص الصحيحة الصريحة الأخرى، التي تفيد أن الإسلام لا يَدَمّ الزراعة وإنما يحثّ عليها ويرغّب فيها، وأنّ المسلم الزارع أو الغارس مثاب مأجور عند الله له ثواب الصدقة على ما يؤخذ من ثمرة غرسه، ولو لم يكن له فيه نيّة، مثل ما يأكله الحيوان والطير، وما يسرق منه السارق، وهي صدقة باقية دائمة غير منقطعة ما دام هناك كائن حيّ ينتفع بهذا الغرس أو الزرع، وهذا ما جعل بعض العلماء قديماً يقولون: إن الزراعة هي أفضل المكاسب (٥٠).

وفي تأويل حديث أبي أمامة بعد أنْ ضُمّ مع بقية الأحاديث في ذات الموضوع يقول الحافظ ابن حجر: "وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس، وذلك بأحد أمرين: إما أن يُحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك، ومحلُّه ما إذا اشتغل به فضيَّع بسببه ما أمر بحفظه، وإما أن يُحمل على ما إذا لم يضيِّع إلا أنه جاوز الحد فيه "(٥٨).

وبعض الشراح قال: "هذا لمن يقرب من العدو، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية، فيتأسد عليه العدو، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه "(٢٠). كما أننا إذا نظرنا إلى الحديث الذي رُوي عن ابن عمر مرفوعاً: "إذا تبايعتم بالعينة (٢٠)، وأخذتم أنناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه، حتى ترجعوا

<sup>(</sup>۵۷) القرضاوي، يوسف: كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٥٨) ابن حجر، أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري (دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 181.6 - 198.6)، ج٥، ص - 7.

<sup>(</sup>٥٩) المرجع السابق، ج٥، ص ٦.

<sup>(</sup>٦٠) العينة: أن يبيع شخصٌ سلعة إلى غيره بثمن مؤجل، ويسلمها إلى المشتري، ثم يشتريها منه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً، وهو في الحقيقة بيع غير مقصود. إنما المقصود النقود، وهو من صور التحايل على أكل الربا، لأنه كأنه سلفه عشرة – ثمن السلعة – يأخذ عنها بعد الأجل اثني عشر (انظر: الدردير في الشرح الصغير، طبعة دار المعارف، ١٢٩/٣).

إلى دينكم "(١٦)، فإننا نجد أن هذا الحديث ألقى شعاعاً على المراد من حديث أبي أمامة، وتبيّن أن المقصود به الإخلاد إلى الزراعة والدنيا والشؤون الخاصة، وإهمال الواجبات ومنها الجهاد، وكشف لنا عن أسباب الذّل الذي يُسلَّط على الأمة، جزاءً وفاقاً لتفريطها في أمر دينها، بتحايلها على أكل الربا بصور من التعامل ظاهرها الحلّ وباطنها الحرام المؤكد، وإهمالها ما يجب عليها رعايته من أمر دنياها (١٢). وهكذا نرى أنه بمجموع الروايات يتبيّن مراد الحديث، واتضح لنا أنّ الاكتفاء بظاهر حديث واحد – دون النظر في بقية الأحاديث وسائر النصوص المتعلقة بموضوعه – كثيراً ما يوقع في الخطأ، ويُبعد الناظر فيه عن جادة الصواب، وعن المقصود الذي سيق له الحديث.

ونود التنبيه في هذا المقام إلى أنّ العلماء حذَّروا من التوسع في رد بعض الأحاديث بدعوى معارضتها لأحاديث أخرى، تماماً كما حذَّروا من التوسع في دعوى معارضة السنَّة للقرآن (٦٣)، وقالوا: إنّ الحديث الصحيح المعارَض بمثله لا يُرد إلا إذا لم يقبل التأويل المستساغ، وذلك بأن تكون مخالفته للأدلة القطعية مخالفة صريحة جازمة، لا يُحتمل أن يُراد بالنص تأويل لمعنى آخر، كأن يكون فيه كناية، أو نوع تشبيه بلاغي، أو عام أريد به الخاص، وما أشبه ذلك. أي يُشترَط لردًه عدم إمكان دفع التعارض الظاهري بين مُختلف الحديث، أي بين الحديث المدروس وبين ما عارضه وهو ما سنبيّنه في النقطة التالية.

## ثالثاً: دفع التعارض الظاهري بين مختلف الحديث:

أي دفع التعارض بين الأحاديث المقبولة التي تتعارض ظواهرها وتختلف - لأول وهلة - معاني متونها، حيث إنه قد يواجهنا ونحن بصدد جمع

<sup>(</sup>٦١) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع من سننه، باب في النهي عن العينة، رقم ٣٤٦٢ ترقيم ترقيم محيي الدين، وأحمد في مسنده، عن ابن عمر، رقم الحديث ٤٩٨٧، ترقيم إحياء التراث.

<sup>(</sup>٦٢) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص ١١١ - ١١٢.

<sup>(</sup>٦٣) عبد الجبار سعيد: منهجية التعامل مع السنة النبوية، مجلة إسلامية المعرفة، العدد الثامن عشر، خريف ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ص ٧٩.

الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد أحاديث تبدو في الظاهر متعارضة (٦٤)، وقد ذهب جمهور العلماء من المحدثين وغيرهم إلى أنه يجب دفع هذا التعارض الظاهري بين مختلف الحديث بالترتيب الآتي (٦٥):

أ - الجمع: أي محاولة الجمع بين مدلولي الحديثين المتعارضين ظاهراً، فإن أمكن الجمع بينهما بغير تعسف، أي بوجه صحيح، وذلك بحمل كل واحد منهما على معنى مختلف عن الآخر - بحيث تأتلف ولا تختلف وتتكامل ولا تتعارض - فإنه يتعين الجمع، ويجب العمل بهما معاً، ولا يُصار إلى النسخ أو الترجيح، لأن القاعدة العامة أن "العمل بكل واحد من الحديثين - ولو من وجه - أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر ". وأوجه الجمع متعددة، كحمل العام على الخاص، وحمل المطلق على المقيد، والمجمل على المبين، وتعدد مواقف وأقوال الرسول في المسألة الواحدة إذا ثبت التكرار ولم يكن ثمة تعارض (٢٦).

ومن أمثلة الجمع بين مدلولات الأحاديث المتعارضة ظاهراً: الجمع بين حديث: "لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ "(٦٧)، وحديث: "لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ "(٦٧)، وحديث: "لا عَدْوى ولا طِيرَة "(٦٩). فهذه الأحاديث صحيحة من الأسد "(٦٨)، مع حديث: "لا عَدْوى ولا طِيرَة "(٦٩).

<sup>(</sup>٦٤) وقولنا: "في الظاهر"، لأن الأصل في النصوص الشرعية الثابتة المقبولة ألا تتعارض، لأن الحق لا يعارض الحق، فإذا افترض وجود تعارض فإنما هو في ظاهر الأمر لا في الحقيقة والواقع. (ابن كثير، عماد الدين إسماعيل: اختصار علوم الحديث (مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط٣، ١٤٠٨هـ)، ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>٦٥) انظر: ابن الصلاح: علوم الحديث، مع شرحه المسمّى "التقييد والإيضاح" للعراقي ص ٢٧١ والسيوطي: تدريب الراوي مع التقريب للنووي ٢ / ١٩٨١٩٦. وابن حجر: شرح النخبة ص ٧٦.٧٣ واللكنوي: محمد عبد الحي، الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة (دار السلام بالقاهرة، ط٤، ١٤١٧هـ) ص ١٩٢٢، ١٩٦١.

<sup>(</sup>٦٦) عبد الجبار سعيد: منهجية التعامل مع السنة النبوية، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه البخاري في صحيحه، حديث (٧٧١)، ترقيم فتح الباري.

<sup>(</sup>٦٨) رواه البخاري في كتاب الطب من صحيحه، وأحمد في مسنده عن أبي هريرة. والمجذوم: المصاب بالجذام، وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به.

<sup>(</sup>٦٩) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٥٣) ترقيم فتح الباري، ومسلم (٢٢٢٢) ترقيم عبد الباقي. والطّيرة: التشاؤم بالطيور.

ظاهرها التعارض، لأن الأول والثاني يُثْبِتَان العدوى، والثالث ينْفيها. وقد سلك العلماء في الجمع مسالك، ووفقوا بين معناها على وجوه متعددة (٠٠٠)، أذكر منها ما يلي:

- ان إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله: "لاعدوى" أي إلا من الجذام ونحوه، فكأنه قال: لايعدي شيئاً إلا فيما تقدم تبيينى له أنه يعدى (۱۷).
- ٢ إن نَفْيَه (للعدوى باق على عُمومه، أي أن العدوى منفية وغير ثابتة بدليل قوله عَيْن: "لايُعْدِي شيءٌ شيئاً "(٢٧)، وقد رد عَيْن على مَن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب بقوله: "فَمَنْ عدى الأول؟!"(٣٠). يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سَد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته له فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الإثم، فأُمِرَ بتجنب المجذوم دفعاً للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يُسبب الوقوع في الحرج (٤٧).
- آن هذه الأمراض، لا تُعْدِي بطبعها ولكن الله عز وجل جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب، وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح (٥٠).

وهذا في نظري أحسن المسالك وأنسبه لتفسير الأمر باجتناب المخالطة بين المريض والصحيح، "ذلك أنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن

<sup>(</sup>۷۰) السيوطي: تدريب الراوي، ۲/۱۹۷ – ۱۹۸.

<sup>(</sup>٧١) حكاه السيوطي عن القاضي أبو بكر الباقلاني (تدريب الراوي ١٩٨/٢).

<sup>(</sup>٧٢) أخرجه الترمذي (٢١٤٣) ترقيم أحمد شاكر، وأحمد (٨١٤٣) ترقيم إحياء التراث.

<sup>(</sup>٧٣) أخرجه البخاري حديث رقم (٥٧٧٥) ترقيم فتح الباري.

<sup>(</sup>٧٤) وهذا المسلك هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص ٧٣ - ٧٤.

<sup>(</sup>۷۵) مقدمة ابن الصلاح، ص۲۷۱.

ميكروبات الأمراض المُعدية تنتقل بواسطة الهواء أو البصاق أو غير ذلك، على اختلاف أنواعها، وإن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعاً لقوّته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، وإن كثيراً من الناس لديهم وقاية خِلْقِيّة تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعيّنة ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يتخلّف هذا السبب "(٢٠).

ب - النسخ: ويكون عند تعذر الجمع، أي إذا لم يمكن الجمع بوَجه من الوجوه، فلا ينبغي التكلف وليّ أعناق النصوص، وعلينا حينئذٍ أن نبحث وننظر في أيهما المتقدم، وأيهما المتأخر، فإن عُلِم المتقدم من المتأخر عُمل بالمتأخر منهما لأنه ناسخ للمتقدم، ويُلغَى المتقدم، ويعتبر منسوخاً. وقضية النسخ لها صلة بعلوم القرآن، كما لها صلة بعلوم الحديث "على أن كثيراً من الأحاديث التي النّعي نسخها يتبيّن عند التحقيق أنها غير منسوخة، فقد يكون من الأحاديث ما يراد به العزيمة، ومنها ما يراد به الرخصة، فيبقى الحكمان كلاهما، كل في موضعه. وقد يكون بعض الأحاديث مقيّداً بحالة، وبعضها الآخر بحالة أخرى، وتغاير الحالات لا يعني النسخ، كما قيل في النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم إباحته، وإن ذلك ليس بنسخ، بل النهي في حالة، والإباحة في حالة أخرى "(٧٧).

ج - الترجيح: ويكون عند تعذر الجمع على وَجه مقبول، وتعذر الوقوف على المتقدم والمتأخر، فحينئذ نلجأ إلى البحث في درجة الحديثين من حيث القوة المرجِّحة، فإن وُجد مرجِّح لأحدهما على الآخر، من حيث ثبوته أو كثرة رواته أو صفاتهم - أي كون رواة أحدهما أتقن وأحفظ - أو نحو ذلك من وجوه الترجيح الكثيرة المعتبَرَة شرعاً، عملنا بالراجح منهما، وتركنا

<sup>(</sup>۷٦) أحمد محمد شاكر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، عماد الدين إسماعيل (مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط۳، ۱۳۰۸هـ)، ص١٣٠-

<sup>(</sup>۷۷) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة، ص ١٢٢.

المرجوح. وقد عدَّد الحافظ السيوطي في كتابه (تدريب الراوي) المرجِّحات التي ذكرها العلماء فبلغت أكثر من مائة (٨٨).

وهذا الموضوع - التعارض والترجيح - من الموضوعات الهامة، التي تدخل في نطاق أصول الفقه وأصول الحديث، وعلوم القرآن.

د – التوقف: ويكون عند تعذر الجمع، والنسخ، والترجيح – وهو نادر – فيتوقف المجتهد عن العمل بهما حتى يظهر له مرجِّح.

# المبحث الثالث فهم الحديث وفق أساليب اللغة العربية وطرقها الدلالية على المعاني

بعد الاستيثاق من ثبوت الحديث وصحته، وعرضه على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى، لحسن فهمه وتفسيره، وكشف علله والتأكد من سلامته من معارض هو أقوى منه، أو لدفع ما قد يبدو بينه وبين غيره من النصوص من تعارض ظاهري بالجمع أو الترجيح أو النسخ، ننتقل إلى الضابط الثالث، وهو أن نفهم ألفاظ هذا الحديث الثابت المقبول وفق أساليب اللغة العربية وطرق الدلالة فيها على المعاني، وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة، لأن الأحاديث النبوية جاءت بلسان عربي مبين، فمن البدهي أن تكون معرفة مدلولات تلك الألفاظ العربية حسب قواعد اللغة العربية وإيحاءاتها الدلالية اللغوية والشرعية والعرفية، لأنه لا سبيل إلى تطلب فهمها من غير جهة لسان العرب (٢٩).

وأساليب اللغة العربية متعددة، ووجوه تصريف القول في اللسان العربي كثيرة، يقول الشاطبي: " إنّ العرب فيما فطرت عليه من لسانها، تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه، والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام، أو وسطه، أو آخره، وتتكلّم بالكلام ينبيء أوله عن آخره أو آخره عن أوله، وتتكلّم بالشيء يُعرف بالمعنى، كما يُعرف بالإشارة، وتسمّي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها، لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلّق بعلم كلامها "(٨٠٠)، فإذا كان كذلك فالأحاديث النبوية في معانيها وأساليبها على هذا الترتيب، وكذلك أيضاً القرآن الكريم.

وذلك يعني أنّ معرفة طرق دلالات الألفاظ على المعاني والأحكام لا بد

<sup>(</sup>۷۹) الشاطبي: الموافقات، ٢/٥٧٠.

<sup>(</sup>٨٠) المرجع السابق: ٢/٣٧ - ٣٧٧.

منها، ليقع الفهم واضحاً، ولئلا تختلط المعاني والمدلولات فيسمَّى بعضها باسم آخر منها، فيؤدي ذلك إلى وضع معنى في غير موضعه، فتبطل الحقائق، ويقع البلاء والإشكال (١٨).

وطرق دلالات اللفظ على المعاني والأحكام هي عبارة عن قواعد أصولية لغوية، مستمدة من طبيعة اللغة العربية، حسبما قرر أئمة اللغة، وقد اعتنى الأصوليون بوضعها وبيانها بعد استقرائهم أساليب اللغة العربية واستعمالات الألفاظ في معانيها، ودلالات الألفاظ على المعاني (٨٢)، وجعلوا هذه القواعد موازين وضوابط لفهم العبارة العربية (٢٨٠).

والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ – التي لاحظها الفقهاء والأصوليون – بالنسبة للمعنى، ومعرفة ما يندرج تحت كلّ قسم من فروع وتقسيمات، حيث لاحظوا: أن اللفظ يوضع أولاً للمعنى الذي وضعه له علماء اللغة، ثم يُستعمل في المعنى الموضوع له أو في غيره، ثم إن اللفظ قد تتفاوت دلالته على المعنى من حيث الوضوح والخفاء، لأن الألفاظ في وضوح معانيها وخفائها ليست في درجة واحدة، ثم إن اللفظ يختلف – أيضاً – في كيفية الدلالة على المعنى المستعمل فيه، سواء أكان واضحاً أم خفياً.

ولذلك فإن العلاقة بين اللفظ والمعنى عند علماء الأصول، تمت دراستها من أربع جهات تُعتبر أقساماً لِلَّفْظِ بالنسبة للمعنى، وهي على النحو الآتي:

الجهة الأولى: من حيث وضع اللفظ للمعنى. واللفظ بهذه الحيثية ثلاثة أنواع: خاص، وعام، ومشترك.

<sup>(</sup>٨١) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام (مطبعة العاصمة، القاهرة)، ٨/١٢٩.

<sup>(</sup>٨٢) د. وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي (دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى ١٩٨٦م)، ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٨٣) هذه القواعد موازين وضوابط لفهم العبارة العربية، سواء أكانت عبارة شرعية أم كانت عبارة قانونية، فما دام القانون مكتوبا باللغة العربية فهو يخضع في فهم ألفاظه وعباراته لهذه الموازين والضوابط، وهي قواعد ضرورية لتفسير أي نص شرعي أو قانوني مكتوب باللغة العربية، وعدم مراعاتها في تفسير النصوص يؤدي إلى الخطأ في فهم القانون ومعرفة أحكامه.

- الجهة الثانية: باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره وهو بهذا الاعتبار: حقيقة، ومجاز، وصريح، وكناية.
- الجهة الثالثة: باعتبار دلالة اللفظ على المعنى، أي من حيث وضوح المعنى وخفائه من اللفظ المستعمل فيه. ويتفرع اللفظ بهذا الاعتبار، أي من حيث الظهور وقوة إفادة المعنى المراد، ومن حيث خفاء المعنى المراد إلى: واضح الدلالة، وغير واضح الدلالة.

وواضح الدلالة أربعة أنواع: ظاهر، ونص، ومفسر، ومحكم (١٤)، وغير واضح الدلالة أربعة أنواع أيضاً: خفي، ومشكل، ومجمل، ومتشابه. وأساس هذا التنويع تفاوت هذه الأنواع في قوة وضوح دلالتها وضعفها، فأقلها وضوحاً: الظاهر، ثم يليه النص، ثم يشتد الوضوح في المفسر، ثم يبلغ ذروته في المحكم. وأقلها خفاء وإبهاماً: الخفي، ثم المشكل، ثم المجمل، ثم المتشابه.

الجهة الرابعة: باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه،أي باعتبار طرق فهم المعنى من اللفظ، سواء أكان واضحاً أم خفياً، وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريق عبارة النص، أو إشارة النص، أو فحوى النص (دلالة النص)، أو اقتضاء النص (٨٥).

<sup>(</sup>١٤٨) هذا بناء على تقسيم الأحناف، فهم يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص يقبلان التأويل، ومفسر ومحكم لا يقبلان التأويل، أما الجمهور، ومنهم: الشافعية: يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص، فالظاهر: ما يقبل التأويل، والنص: ما لا يقبل التأويل. (انظر في ذلك: أصول السرخسي (تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، مطابع دار الكتاب العربي القاهرة ١٣٨٢هـ)، ١٦٣/١. والعضد، شرح مختصر المنتهى (طبع دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ)، ١٦٣/١. وإمام الحرمين الجويني البرهان في أصول الفقه تحقيق عبد العظيم الديب (طبع مطابع الدوحة، قطر، ١٣٩٩هـ)، ١٢/١٤. وأبو يعلى العدة في أصول الفقه (طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٠)، ١/١٤٠).

<sup>(</sup>٥٥) هذا بناء على تقسيم الحنفية، أما المتكلمون فقد قسموا دلالة الخطاب على مراد المتكلم، أي على الحكم الشرعي إلى قسمين أساسيين هما بحسب تعريف ابن الحاجب وغيره: المنطوق والمفهوم، ثم قسموا المنطوق إلى قسمين: صريح وغير صريح، وقسموا المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة. وقسموا المفهوم إلى قسمين: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.

وقد قسّم غير الحنفية - أي الجمهور - الدلالات تقسيمات أخرى، فقد قالوا بقسمين.

الأول: دلالة المنطوق: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر في الكلام ونطق به (وتشمل دلالة العبارة، والإشارة، والاقتضاء عند الحنفية).

والقسم الثاني: دلالة المفهوم: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام ولم ينطق به. ويتفرع المفهوم عندهم إلى مفهومين: مفهوم الموافقة: وهو أن يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمذكور في الحكم، وهذا ما يُسمى عند الحنفية (دلالة النص)؛ ومفهوم المخالفة: وهو دلالة الكلام على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه؛ لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم، ولم يأخذ الحنفية بمفهوم المخالفة، وأخذ به الجمهور، ومثاله في السنة قوله: عنه: "في سائمة الغنم زكاة" (٢٦)، فمفهوم المخالفة: أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة. ولمفهوم المخالفة أنواع، نطيل إذا ذكرناها. وتفصيل هذه الطرق وأمثلتها مما لا يحتمل المقام التعرض له، فنحن إنما أردنا إعطاء فكرة عامة عن تلك القواعد الأصولية اللغوية التي تعتبر موازين وضوابط لفهم العبارة العربية، ولكل منها دراسة مستفيضة في كتب الأصول.

إلاّ أننا في هذا المقام لابد من أن نخصّ بالبيان بعض المسائل الهامة المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك على النحو التالى:

## المسألة الأولى: وجوب التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث:

لأنه لا يمكن الاستدلال بالحديث النبوي - الذي ثبت قبوله وسلامته من معارض أقوى منه - إلا بعد أن نفهم معنى لفظ الحديث فهماً صحيحاً، ونتأكد من مدلولاته اللغوية والشرعية والعرفية، لأن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني، والمعنى هو المقصود، وفي هذا يقول الشاطبي: "الاعتناء بالمعاني، المبثوثة في

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه، باب زكاة الغنم، رقم الحديث ١٤٥٤ ترقيم فتح الباري وأخرجه أيضاً غيره.

<sup>(</sup>۸۷) ولتفصيل كل ذلك يراجع: د. محمد أديب صالح في كتابه: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (طبع المكتب الإسلامي، بيروت، طبعة ثالثة، ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م)، ١/ ٢٦٤ – ٢٠٥. والمراجع التي أشار إليها.

الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود "(٨٨).

وهذا يقتضي منا أن نعتني جيداً بالمعاني والمدلولات التي تتضمنها الألفاظ، ونتبعها بدقة، ومن لم يراع ذلك يقع في الغلط وسوء الفهم، لأن الألفاظ تتغير دلالاتها من عصر لآخر ومن بيئة لأخرى، وهذا أمر معروف لدى الدارسين لتطوير اللغات وألفاظها وأثر الزمان والمكان فيها (^^^). وقد ذكر بعض العلماء مثالاً لذلك، وهو كلمة "الصورة والتصوير" التي جاءت في صحاح الأحاديث المتَّفق عليها وتوعَّدت المصورين بأشد العذاب (^^). وقالوا: إن المراد بالصورة والتصويرة والتصويرة والتصوير في تلك الأحاديث، ليس هو الشّكل الذي يُلتقط بالكاميرا، ويسمى "صورة" وعمل التقاطه "تصويراً"، فهو وإن تعارف الناس في وقتنا هذا على تسميته بالصورة والتصوير، إلا أنه يختلف عن التصوير المُحرَّم المتوعَّد عليه بالعذاب في الأحاديث، فمن ثمَّ لا يأخذ حكمه، لأن الصورة في عصر النبوَّة وما بعده من العصور هي "ما له ظل"، أي التمثال، وعمل التمثال (أي نحته) كان يسمى "تصويراً "، وهو الذي فهمه علماء السلف وحرَّموه في غير لُغَب الأطفال (١٠٠).

ولا يَزعم أحد أنّ تسمية صاحب الكاميرا "مصوراً" وتسمية عمله "تصويراً " هي تسمية لغوية، لأنه لا يزعم أحد أن العرب حين وضعوا هذه الكلمة خطر ببالهم هذا الأمر، فهي إذن ليست تسمية لغوية، وليست تسمية شرعية أيضاً، لأن هذا اللون من الفنّ لم يُعرف في عصر التشريع، فلا يُتصور أن يُطلق عليه لفظ "مصور" وهو غير موجود، وهذا يعنى أن تسمية هذا الفن

<sup>(</sup>۸۸) الشاطبي: الموافقات ٢/٣٩٦.

<sup>(</sup>۸۹) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة، ص۱۷۹. والإمام الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين (طبعة دار المعرفة، بيروت)، ۲/۲۱، ۳۲.

<sup>(</sup>٩٠) انظر: صحيح البخاري في كتاب البيوع، حديث رقم ٢٠٨٦، ٢١٠٥، وفي كتاب بدء الخلق رقم ٣٢٢٦، ترقيم فتح الباري. وصحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة، رقم ٢٠١٦، ٢١٠٧، ٢١٠٩، ترقيم عبد الباقي.

<sup>(</sup>٩١) الخير آبادي: المنهج العلمي عند المحدثين، ص ٤٣ - ٤٤.

باسم "التصوير الفوتوغرافي" لهي تسمية غُرفية، وكان يمكن أن يُسمّوه شيئاً آخر يصطلحون عليه، كتسمية أهل قَطَر والخليج الذين يُسمّون التصوير "العكس"، ويسمون من يقوم به "العكّاس" (٩٢).

## المسألة الثانية: التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث:

والمراد بالمَجاز هنا: ما يشمل المجاز اللغوي والعقلي، والاستعارة والكناية، والاستعارة التمثيلية، وكل ما يَخرج باللفظ أو الجملة عن دلالتها المطابقية الأصلية.

والمجاز أبلغ من الحقيقة، كما هو مقرر في علوم البلاغة بل قد نجد في بعض الأحاديث ضرباً من الإشكال، إذا حُملت على معانيها الحقيقية، كما تؤديها الألفاظ بحسب الدلالة الأصلية، فإذا حُملت على المعنى المجازي زال الإشكال وأسفر وجه المعنى المراد، ولذلك فإنّ حمل الكلام على المجاز في بعض الأحيان يكون متعيناً، وإلاّ زلَّت القدم وسقط المرء في الغلط وسوء الفهم (٩٣). ومن أمثلة ذلك: قوله على نسائه أمهات المؤمنين: "أسرعكن لَحَاقاً بي أطولكن يداً "(٩٤)، فحملنه على طول اليد الحقيقي المعهود، وكنَّ يتطاولن – رضي الله عنهن – أيَّتهن أطول يداً إلى وأخذنَ "قصبة" لقياس أيّ الأيدي أطول؟! كما جاء في رواية البخاري. والرسول على لمعمود، فكنى عن ذلك بطول اليد، وهذا وإنما قصد طول اليد في الخير وبذل المعروف، فكنى عن ذلك بطول اليد، وهذا ما صدقه الواقع، فكانت أول نسائه لحوقاً به هي زينب بنت جحش، كانت امرأة مناعاً، تعمل بيدها وتتصدًق (٥٠).

<sup>(</sup>۹۲) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٩٣) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٩٤) انظر: صحيح البخاري في كتاب الزكاة، رقم الحديث ١٤٢٠، ترقيم فتح الباري. وصحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث ٢٤٥٢، ترقيم عبد الباقي.

<sup>(</sup>٩٥) كما جاء في رواية مسلم في صحيحه، أما رواية البخاري فقد وقع فيها وهم، حيث ذكر أن أطولهن يداً وأسرعهن لحوقاً بالنبي على كانت سودة! وهو غلط من بعض الرواة، ندد به ابن الجوزي. (انظر: الذهبي في سير أعلام النبلاء، طبعة الرسالة، بيروت ٢١٣/٢).

ومن أمثلة ذلك: ما رُوي عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث القُدسي الذي يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ بقوله: "إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرُولَةً "(٢٠). وقد شغب المعتزلة على أهل الحديث بروايتهم مثل هذا النص، وعزوهم ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وهو يوهم تشبيهه تعالى بخلقه في القرب المادي والمشي والمهرولة، وهذا لا يليق بكمال الألوهية. وقد ردّ على هؤلاء الإمام ابن قتيبة بقوله: "إن هذا تمثيل وتشبيه، وإنما أراد من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه، فكنى عن ذلك بالمشي وبالهرولة "(٩٧).

وهذا اللون من التأويل - بحمل الحديث على المجاز - لا يضيق الدين به ذرعاً، على شرط أن يكون مقبولاً غير متكلّف ولا متعسّف، وأن يكون ثمت موجب للتأويل، والخروج من الحقيقة إلى المجاز، بأن يوجد مانع من صريح العقل، أو صحيح الشرع، أو قطعي العلم، أو مؤكد الواقع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، أي على شرط أن تتوافر للتأويل شروطه المعتبرة، وهو ما سنتكلم عنه في المسألة التالية.

#### المسألة الثالثة: عدم تأويل اللفظ بصرفه عن ظاهره إلا إذا توافرت للتأويل شروطه:

أودٌ أن أحذًر هنا أن تأويل الأحاديث - والنصوص عامة - وإخراجها عن دلالتها الظاهرة منها، باب خطر، لا ينبغي للعالم المسلم ولوجه إلا لأمر يقتضي ذلك من العقل أو النقل، على معنى أنه لا يجوز تأويل (٩٨) اللفظ بصرفه عن

<sup>(</sup>٩٦) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، رقم ٧٥٣٦ ترقيم فتح الباري.

<sup>(</sup>٩٧) ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: تأويل مختلف الحديث (دار الجيل، بيروت، ١٣٩٣هـ)، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>۹۸) التأويل لغة: هو التفسير، وفي اصطلاح الأصوليين: هو "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله، لدليل دل على ذلك ". ((انظر تعريفات الأصوليين للتأويل في: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار (طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٤هـ)، ١/٤٤. والعضد، شرح مختصر المنتهى (طبع دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ)، ٢/ ١٦٨. والغزالي، المستصفى من علم الأصول (المطبعة الأميرية، مصر، ١٣٢٢هـ)، ١/٢٨٧. وابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تحقيق نزيه حماد ومحمد الزحيلي (طبع دار الفكر، دمشق، ١٤٨٠هـ)، ١/٢١٤. والشوكاني، إرشاد الفحول (طبع دار المعرفة، بيروت بدون تاريخ)، ص١٧٨)).

ظاهره إلى معنى آخر إلا إذا توافرت للتأويل شروطه المعتبرة، فيكون التأويل بذلك صحيحاً مقبولاً، وإن لم تتوافر تلك الشروط كان التأويل فاسدا مردوداً، وسنوجز الكلام عن هذه الشروط على النحو الآتى:

- الشرط الأول: أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلاً للتأويل بحسب وضعه اللغوي، وذلك كالظاهر عند الشافعية، أو الظاهر والنص عند الحنفية، أما إذا كان اللفظ غير قابل للتأويل، كالنص عند الشافعية، وكالمفسَّر والمُحكَم عند الحنفية، فإنه لا يُؤوَّل للقطع بالمراد منه (٩٩).
- الشرط الثاني: أن يستند التأويل إلى دليل صحيح، يدل على صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيره، وأن يكون هذا الدليل أقوى من الظاهر، بمعنى أن يكون هذا الدليل راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله (١٠٠٠)، وذلك لأن الأصل في عبارات الشارع ونصوص أحكامه أنها قوالب لمدلولاتها الظاهرة والواجب العمل بهذه الظواهر إلا إذا قام دليل العدول عنها إلى غيرها، فحمل اللفظ على حقيقته إذا تُجرَّد عن القرائن هو الظاهر، ولا يُحمل على مجازه إلا بدليل، والعام على عمومه هو الظاهر، ولا يُعدل عن هذا الظاهر إلى التخصيص إلا بدليل يدل على إرادة هذا التخصيص، والمطلق على إطلاقه هو الظاهر، ولا يعدل عن هذا الظاهر الشائع إلى التقييد إلا بدليل يدل على إرادة هذا القيد، وظاهر الأمر الوجوب، فيجب العمل بالظاهر، ولا يُحمل الأمر على الندب أو الإرشاد إلا بدليل، وكذلك النهي: ظاهره التحريم، فلا يتحقق مدلوله إلا بالكف عن الفعل، ولا يُحمل النهى على الكراهة إلا بدليل (١٠٠١).

<sup>(</sup>٩٩) انظر هامش رقم ٨٤ من هذا البحث، وفيه الإشارة إلى تقسيم اللفظ عند كل من الحنفية والشافعية.

<sup>(</sup>۱۰۰) الغزالي: المستصفى، ١/ ٣٧٨. والفتوحي: شرح الكوكب المنير، ٣/١٦٠. والشوكاني: إرشاد الفحول، ص١٧٧.

<sup>(</sup>۱۰۱) أبو الخطاب الكلوذاني: التمهيد في أصول الفقه، تحقيق الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم (طبعة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى)، ١/ ٨، ٢٧٢. ومحمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (طبع المكتب الإسلامي، بيروت، طبعة ثالثة ٤٠٤١هـ – ١٩٨٤م) ١/ ٢٨١.

- الشرط الثالث: أن يكون المعنى الذي أُوِّل إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه ويدل عليها ولو على سبيل المجاز، وذلك بأن يكون التأويل موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو اصطلاح الشرع (۱۰۲)، أما إذا كان المعنى الذي صُرف إليه اللفظ من المعاني التي لا يحتملها اللفظ ولا يدل عليها بوجه من الوجوه، فلا يكون التأويل مقبولاً، ويُرد على صاحبه. ومن التأويلات المرفوضة: تأويلات الباطنية التي لا دليل عليها من العبارة ولا من السياق، كقول من قال منهم في حديث "تسحروا فإن في السحور بركة "(۱۰۲): المراد بالسحور هنا "الاستغفار" (۱۰۲)! فهذا تأويل مردود على قائله، لأنه تحميلٌ للَّفظ ما لا يحتمله، وخروجٌ عن سنن الشرع في لغته أو عادته أو عُرف استعماله، لا سيما وقد جاءت أحاديث أخرى توضح المراد منه بيقين، منها: قوله ﷺ: "السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْلُتُسَحِّرِينَ "(۱۰۰).
- الشرط الرابع: أن لا يتعارض التأويل مع النصوص القطعية الدلالة، أو مع القواعد الشرعية الكلية المقررة المعلومة من الدين بالضرورة؛ لأن التأويل طريقه الاجتهاد الظني، والظني لا يقوى على معارضة الدليل القطعي (١٠٦).
- الشرط الخامس: أن يكون التأويل مقتصراً على نصوص الأحكام

<sup>(</sup>۱۰۲) انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص۱۷۷. والتلمساني، أبي عبد الله محمد بن أحمد: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الكتب العلمية، بيروت ۱۱۶۳هـ – ۱۹۸۲م)، ص۷۷ – ۷۲. وعز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (دار المعرفة، بيروت)، ۲/ ۱۰۰ – ۱۰۲.

<sup>(</sup>١٠٣) متفق عليه من حديث أنس كما في اللؤلؤ والمرجان (٦٦٥).

<sup>(</sup>۱۰٤) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة، ص١٦٩.

<sup>(</sup>١٠٥) رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري برقم ١٠٧٠٢ ترقيم إحياء التراث، وإسناده قوى كما في الترغيب للمنذري.

<sup>(</sup>۱۰۱) محمد أبو زهرة، أصول الفقه (طبعة دار الفكر العربي، القاهرة، ۱۵۱۷هـ – ۱۲۸۸)، ص۱۳۸۸.

الشرعية العملية (١٠٠٠)، أما النصوص المتعلقة بأمور العقائد وأصول الدين وكل ما يتصل بعالم الغيب وأحوال الآخرة فالذي عليه مذهب السلف أنّ الأولى أنْ لا نخوض في تأويلها بغير بيّنة ونكلها إلى عالمها، ولا نتكلف علم ما لم نعلم (١٠٠٨)، ونقول ما قاله الراسخون في العلم: ﴿ اَمَنّا بِهِ عَكُلٌ مِّنَ عِندِ رَبِّناً ﴾ (١٠٠٩).

تلكم هي شروط التأويل، وهي ضوابط للتأويل تصونه عن الخطأ أو العبث بنصوص الشرع، فإذا توافرت هذه الشروط في التأويل كان صحيحاً وإن لم تتوافر كان فاسداً لا يعتد به.

<sup>(</sup>۱۰۷) انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص١٧٦. وابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة، ١٤٠٤هـ)، ١٩٨٢. وهذا الشرط يخص مذهب السلف، وليس محل اعتبار عند الأشاعرة والمعتزلة، وفي المسألة تفصيل يراجع في كتب العقائد والتفسير.

<sup>(</sup>۱۰۸) انظر: د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة، ص١٧٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱۰۹) آل عمران: ۷.

## المبحث الرابع فهم الحديث في ضوء سبب وروده

ومن الضوابط المنهجية للاستدلال بالأحاديث النبوية: الاستعانة بأسباب ورود الحديث، بمعنى فهم الحديث في ضوء سبب وروده، حيث إن ذلك مما يساعد على فهم النص وبيان دلالته، فكما أن أسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره، فإن أسباب ورود الحديث أشدّ طلباً، ذلك أن الأحاديث تعالج كثيراً من المشكلات الموضعية والجزئية والآنية، وفيها من الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن الذي هو بطبيعته "جامع، ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه أمور كليات، لأن الشريعة تمت بتمام نزوله "(١١٠) "ويدل على هذا المعنى – بعد الاستقراء المعتبر – أنه محتاج إلى كثير من البيان، فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب "(١١١).

لذلك لا بد من النظر في ما بني من الأحاديث على أسباب خاصة، ولا بد من مراعاة تلك الأسباب التي وردت الأحاديث لأجلها، لأن ذلك يساعد على سداد الفهم واستقامته، ولأن الأحاديث إذا بُترت عن أسباب ورودها يضطرب مفهومها أحياناً، وقد تترتب عليها نتائج خاطئة.

مثال ذلك: حديث النهي عن كراء الأرض، وفي لفظ: كراء المَزَارع رواه جماعة من الصحابة عن النبي على منهم رافع بن خديج، ولحديثه طرق، ومنهم جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وله ألفاظ كلّها في "الصحيح" منها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ، وَلَهُ الْمُرْضِ "(١١٢).

فقد يُفهم من هذا الحديث النهي عن كراء الأرض مطلقاً، ويُصحَّح هذا الفهم بمعرفة سبب ورود الحديث، وفي هذا المعنى يقول البلقيني: ولذلك سبب

<sup>(</sup>١١٠) الشاطبي: الموافقات، ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>١١١) الشاطبي: المرجع السابق، ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>١١٢) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله في كتاب البيوع من صحيحه، باب كراء الأرض، رقم ١٥٣٦.

وهو ما جاء عن رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْدِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ الأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ "(١١٢). وعن رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قال: "كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً، قَالَ: كُنَّا نُكْدِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا "(١١٤).

وفي رواية لمسلم عن حَنْظَلَة بْنُ قَيْسِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: " سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ لَوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلَذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمًا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ "(١١٥).

وهكذا تتبع الإمام البلقيني الروايات التي تتضمن سبب الورود، والتي صرَّحت بالسبب المقتضي للنهي، وبَيَّنت ما كان عليه الناس في معاملاتهم، كما بَيَّنت تَوافُق الفتوى على ما كانوا عليه، وغير ذلك من الفوائد العلمية التي يقف عليها المتتبع لأسباب الورود. ويخلص البلقيني إلى تحرير القول في هذه الروايات، فيقول: فظهر بذلك أن النهي عن كراء الأرض في حديث "جابر" إنما كان لهذا السبب، لا أنه نهي عن الإجارة مطلقاً. ويكون نهى عن كراء الأرض بما كان يُعتاد من الأمور التي فيها الغرر والجهل ويؤدي إلى النزاع. ويشهد له

<sup>(</sup>۱۱۳) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة من صحيحه، رقم الحديث ۲۳۲۷ ترقيم فتح الباري.

<sup>(</sup>١١٤) أخرجه مسلم في كتاب البيوع من صحيحه، باب كراء الأرض بالذهب والورق، رقم ١٥٤٧ ترقيم عبد الباقي.

<sup>(</sup>۱۱۵) نفس المرجع السابق ونفس المكان، والماذيانات: هي مسايل المياه، جمع مسيل، وقيل: هي ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معربة، وقال الخطابي: هي الأنهار، وهي من كلام العجم، صارت دخيلاً في كلامهم (القاموس: مذي). وأقبال الجداول: أي أوائل الجداول ورؤوسها، أي منابع الجداول. والجداول: جمع جدول، وهو: النهر الصغير، أو المجرى الصغير من الماء.

ما جاء عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ: "أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَادِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ ﷺ كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزُّرُوعِ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ، مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "(١١٦).

هذا وقد نبَّه "البلقيني" في دراسة أسباب ورود الحديث إلى أن السبب قد يكون من لفظ النبي على وقد يكون في طريق آخر من طرق الرواية، وقد لا يكون في آخر، وهذا يقتضي التتبع والجمع للأسباب (١١٧).

ومن الأمثلة التي تتعلق بأسباب الورود: حديث "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تتراءى ناراهما "(١١٨)، اتّخذ البعض هذا الحديث دليلاً على تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين بصفة عامة مع أن الإقامة في بلاد غير المسلمين الحاجة إليها متعددة في عصرنا الحاضر للتعلم، وللتداوي، وللعمل، وللتجارة، وللسفارة، ولغير ذلك، وخصوصاً بعد أن تقارب العالم حتى غدا كأنه "قرية كبرى" كما قال أحد الأدباء (١١٩)!

ولو فُهم هذا الحديث في ضوء سبب وروده لما فُهم هذا الفهم المغلوط فالحديث - كما ذكر العلامة رشيد رضا - ورد في وجوب الهجرة من أرض المشركين إلى النبي على لنصرته، كما يدل عليه سبب وروده، ولفظ الحديث: عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "بعث رسول الله على سرية إلى ختعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قَالَ: فبلغ ذلك النبي على فأمر لهم بنصف العقل - أي الدية - وقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر

<sup>(</sup>۱۱٦) أخرجه أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص، رقم ١٥٤٥ ترقيم إحياء التراث. وأبوداود في سننه في كتاب البيوع رقم ٣٣٩١ ترقيم محيي الدين. والنسائي في سننه في كتاب الأيمان والننور رقم ٣٨٩٤ ترقيم أبي غدة.

<sup>(</sup>١١٧) انظر: البلقيني، سراج الدين أبو جعفر عمر بن رسلان: محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، ص٦٤٣ - ٦٤٨.

<sup>(</sup>١١٨) هو جزء من الحديث الآتي تخريجه.

<sup>(</sup>١١٩) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة، ص١٢٧.

المشركين) قالوا: يا رسول الله! لِمَ؟ قال: "لا تراءى ناراهما "(١٢٠)، أي لا تظهر سمة لإسلامه، أو سمة لكفره، حتى يُتعامل معه حسبها، فجعل لهم رسول الله على نصف الدية وهم مسلمون، لأنهم أعانوا على أنفسهم، وأسقطوا نصف حقهم، بإقامتهم بين ظهراني المشركين المحاربين لله ولرسوله على فكانوا كمن هلك بجناية نفسه، وجناية غيره، فسقطت حصة جنايته من الدية، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" أي بريء من دمه إذا قتل، لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين لدولة الإسلام (١٢١).

فالحديث ليس دليلاً على تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين بصفة عامة للجميع في كل زمان ومكان، وإنما هو يتحدث عن إقامة رجال مخصوصين في زمن النبوة الذي كانت الهجرة فيه واجبة من البلاد التي بينها وبين مدينة رسول الله على حالة حرب، حيث يترتب على هذه الإقامة القعود عن نصر الله ورسوله، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَيَتِهم مِن الله تعالى في أمثال هؤلاء: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَيَتِهم مِن شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُوا وَإِن السَّنَصَرُوكُم في الدِينِ فَعَلَيْكُم النَّصِّر إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيتَاقً ﴿ وَإِن السَّعَرُوكُم في الدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصِّر إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيتَقَلُّ ﴿ ١٢٢ )، فنفى الله تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين إذ كانت الهجرة واجبة، وأما في عصرنا الحاضر فقد تغيّر الوضع عمّا كان عليه من قبل، فلا ينطبق عليه حكم الحديث (١٣٣).

مما سبق نصل إلى نتيجة مهمة، هي أن معرفة سبب الورود يتحصل منها:

إن تتبع أسباب الورود، يجعلنا ندرك ما بين الرواة من وصف دقيق لطرق التحمل والأداء، وما ينشأ عن ذلك من معرفة أسباب ترجيح رواية على أخرى.

<sup>(</sup>۱۲۰) رواه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، حديث رقم ۲٦٤٥ ترقيم محيي الدين. والترمذي في كتاب السيّر من جامعه، باب كراهية المقام بين أظهر المشركين، حديث رقم ١٦٠٤ ترقيم أحمد شاكر.

<sup>(</sup>۱۲۱) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة، ص١٢٨.

<sup>(</sup>۱۲۲) الأنفال: ۷۲.

<sup>(</sup>١٢٣) الخير آبادي: المنهج العلمي عند المحدثين، ص ٤٢.

٢ – إنَّ معرفة سبب الورود طريق قوي في فهم معاني الحديث، وتزيل الإشكال عند الوقوف أمام المعاني في بعض الأحاديث، فهي تبيِّن مدلول الحديث من جهة وتزيل الاختلاف والتعارض من جهة أخرى، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية: "العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب "(١٢٤). ذلك أن سبب الورود يجعل الإنسان مدركاً لحقيقة المعنى وأبعاده، ويعايش جزئيات الأسباب ووجه الارتباط بين النص والحكم، والحكمة التي تكون في هذا الارتباط، يقول الزركشي: "وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته، لجريانه مجرى التاريخ، وليس كذلك، بل له فوائد، منها: وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم" (١٢٥). وهذا يعين المجتهدين في كل عصر لمعرفة الصفات المشتركة بين الفرع والأصل عند القياس، ويُيسِّر عليهم الوقوف على تحقق الحكمة عند استنباط الأحكام للمشكلات المعاصرة (٢٢٦).

<sup>(</sup>۱۲٤) ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، تحقيق عدنان زرزور، ص٤٧. والقاسمي: محمد جمال الدين: محاسن التأويل (طبعة عيسى البابي الحلبي، طبعة أولى، ١٣٧٦هـ – ٧٢/١م)، ٢٢/١.

<sup>(</sup>١٢٥) الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعرفة، بيروت، ١٣٩١هـ)، ٢٢/١.

<sup>(</sup>۱۲۲) د. محمد رافت سعید: أسباب ورود الحدیث، تحلیل وتأسیس (طبعة مرکز البحوث والدراسات بدولة قطر، سلسلة کتاب الأمة، طبعة أولی، جمادي الأولی ۱۶۱۶هـ)، ص

## المبحث الخامس فهم الحديث في ضوء سياقه وملابساته المكانية والزمانية

فهم الحديث في ضوء سياقه وملابساته المكانية والزمانية هو الضابط المنهجي الخامس لفهم الحديث والاستدلال به، فمن أهمله غلط في نظره أو غالط في مناظراته. فلا بد أن يُربط اللفظ بسياقه ولا يقطع عما قبله وما بعده، لأن السياق من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، وفي هذا المعنى يقول، العز بن عبد السلام "السياق مرشد إلى تَبين المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحًا، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت نمًا، فما كان مدحًا بالوضع فوقع في سياق الذم صار نمًا واستهزاءً وتهكمًا بعرف الاستعمال، مثاله ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ اللَّهِ الله المهان لوقوع ذلك في سياق الذم سياق الذم سياق الذم سياق الذم سياق الذم سياق الذم صار نمًا واستهزاءً وتهكمًا بعرف الاستعمال، مثاله ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ النَّكِيمُ الله المهان لوقوع ذلك في سياق الذم "(١٢٨).

كما أنّ الحديث لا يمكن أن يُفهم فهماً سليماً دقيقاً إلا إذا عُرفت الملابسات المكانية والزمانية التي سيق فيها الحديث، وجاء بياناً لها وعلاجاً لظروفها، حتى يتحدد المراد من الحديث بدقة، ولا يتعرض لشطحات الظنون، أو الجري وراء ظاهر غير مقصود؛ ذلك أنّ الناظر المتعمق في الأحاديث يجد أن من الحديث ما بني على رعاية ظروف مكانية أو زمانية خاصّة، ليُحقق مصلحة معتبرة، أو يدرأ مفسدة معيّنة، أو يعالج مشكلة قائمة في ذلك الوقت، مفهومة من الواقع الذي سيق فيه الحديث (١٢٩). فلا بد إذن من مراعاة طبيعة الألفاظ الواردة بالنصوص، ودلالاتها المفاهيمية في المكان أو الزمان الذي وردت به،

<sup>(</sup>١٢٧) الدخان - ٤٩.

<sup>(</sup>۱۲۸) عز الدين بن عبد السلام: الإمام، تحقيق رضوان مختار (دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى سنة ۱۲۰۷هـ)، ص ۱۵۹-۱۲۰.

<sup>(</sup>١٢٩) القرضاوي، يوسف: كيف نتعامل مع السنة، ص ١٢٥.

ولهذا الأمر الأثر الكبير في حسن فهم النص وتنزيله المنزل المناسب في الواقع.

ومن الأمثلة على ذلك: الحديث الذي رواه أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا "(١٢٠). لقد فهم منه سلفنا الصالح أن هذا الخطاب ليس عاماً لأهل الأرض جميعاً، وإنما هو خاص بأهل المدينة ومن على شاكلتها أما الذي يقع في الشرق من القبلة أو في غربها، فيكون له حكم آخر (١٣١).

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل احتباس الخيل وعظيم الأجر فيه، مثل حديث عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ وَالْفَيْ قَالَ: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالْمَعْنَمُ "(١٣٢) ومثل حديث: "مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتُهُ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(١٣٢).

فهذه الأحاديث وأمثالها التي تحث على المرابطة في سبيل الله، لا يُفهم منها أن المرابطة في وجه الأعداء لا تكون إلا بالخيل التي نصت عليها الأحاديث – ونصّ عليها القرآن – بل ينبغي أن تُطبق معاني هذه الأحاديث على كل وسيلة تُستحدث، تقوم مقام الخيل، أو تتفوق عليها بأضعاف مضاعفة، فالوسائل قد تتغير من زمان إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى بل هي لابد متغيرة، فإذا نص الحديث على شيء منها، فإنما ذلك لبيان الواقع، لا ليقيدنا بها، ويجمدنا عندها، وكل من له عقل، ويفهم اللغة والشرع يفهم أن خيل العصر هي الدبابات والمدرّعات ونحوها من أسلحة العصر. ومثل ذلك ما جاء في فضل

<sup>(</sup>١٣٠) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، رقم ٢٩٤ ترقيم فتح الباري.

<sup>(</sup>١٣١) الخير آبادي: المنهج العلمي عند المحدثين، ص٣٦.

<sup>(</sup>١٣٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسّير من صحيحه، باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، رقم ٢٨٥٢، ترقيم فتح البارى.

<sup>(</sup>١٣٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير من صحيحه، باب من احتبس فرساً في سبيل الله، رقم ٢٨٥٣، ترقيم فتح الباري.

الرمي كحديث عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهُم فَبَلَغَ سَهُمُهُ الْعَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخْطأَ فَعَدْلُ رَقَبَةٍ "(١٣٤)، فهو ينطبق على الرمي بالسهم أو البندقية أو المدفع أو الصاروخ أو أيّ وسيلة أخرى توجد في المستقبل (١٣٥).

ومن الأمثلة التي تدل على أن الحديث قد يبنى على رعاية ظرف زمني خاص، ليُحقق مصلحة معتبرة، ثم يتغيّر فيما بعد: قضاء النبي الله على العاقلة – وهم عصبة الشخص – في قتل الخطأ وشبه العمد (٢٦٦). فالنبي النما أناط الدية بالعصبة، لأنها كانت هي محور النصرة والمعونة في عرف ذلك الزمان، ولذلك لما كان زمن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – جعل الدية على أهل الديوان على أساس أن العاقلة ليس هم محددون بالشرع، وإنما هم من ينصرون الشخص ويعينونه في كل زمان ومكان من غير تعيين، وكان معلوماً لما وضع عمر الديوان أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاً، ويعين بعضه بعضاً، ويعين بعضه بعضاً، وإن لم يكونوا أقارب، فكانوا هم العاقلة، فالعاقلة إذن تختلف باختلاف الأحوال والأعراف، فإذا كان في عُرفِ زمنِ الناصر والمعين هم الأقارب – كما كان في عرف زمن الناصر والمعين غير الأقارب كانوا هم العاقلة، فالدية عليهم، وإذا كان في عُرفِ سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته (أي عصبته) من بالمشرق في بلادٍ أخرى بعيدة؟! ولعل أخباره قد انقطعت عنهم (١٢٧).

<sup>(</sup>١٣٤) ابن ماجه في كتاب الجهاد من سننه، باب الرمي في سبيل الله، رقم الحديث ٢٨١٢ ترقيم عبد الباقي، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد من سننه، باب ما جاء في فضل الرمي، رقم ١٦٣٨ ترقيم أحمد شاكر، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>١٣٥) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة، ص ١٤٠ - ١٤١.

<sup>(</sup>۱۳۱) انظر: صحيح البخاري في كتاب الديات، باب العاقلة: حديث رقم ۲۹۰۹، ۲۹۱۰، ۲۹۱۰ ترقيم فتح الباري. وصحيح مسلم في كتاب القسامة: حديث رقم ۱۹۸۱، ۱۹۸۲ ترقيم عبد الباقي.

<sup>(</sup>۱۳۷) د. القرضاوي، يوسف: كيف نتعامل مع السنة، ص ۱۳۳ – ۱۳۶. ولكن الميراث يحفظ للغائب، فإن النبي على قضى في المرأة القاتلة أن عقلها على عصبتها، وقضى بعد أن توفيت أن ميراثها لزوجها وبنيها، فالوارث غير العاقلة. (انظر: صحيح البخاري: كتاب الديات رقم ۲۹۰۹، ترقيم فتح الباري).

## المبحث السادس فهم الحديث في ضوء مقاصد التشريع

الاهتداء بمقاصد الشريعة في فهم الحديث هو الضابط السادس من الضوابط المنهجية لفهم الأحاديث النبوية والاستدلال بها، فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل، والدنيا والآخرة، وتظهر هذه الحقيقة واضحة مستقرة لمن يتبع النصوص التشريعية، التي تُبيّن الصّلة الوثقى بين الأحكام والحِكم وتنفي العبثية في التشريع، وتوضح أن هذه الأحكام ما هي إلا وسائل لتحقيق مقاصد عليا، تتجسد في حال إقامتها مصالح حيوية واقعية، تعكس معقولية الشريعة الإسلامية، وهذا يدعو المجتهدين إلى تبيّن هذه المقاصد المعقولة، كونها تمثل الأساس الذي قام عليه البناء التشريعي كلّه.

وقد اهتم العلماء ببيان هذه المقاصد العامة للشريعة وتقسيماتها ومراتبها والموازنة بينهما (١٣٨)، وليس هذا محل بسط الكلام عنها، وما نريد الحديث عنه هنا هو ضرورة الاهتداء بمقاصد الشريعة عند محاولة فهم النص أو الاستدلال به على الأحكام، سواء أكانت تلك المقاصد عامة روعيت وعمل على تحقيقها في كل باب من أبواب الدين، أم خاصة رُوعي تحقيقها في باب معين، أو جزئية قصدها الشارع عند كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة، أو شرط أو سبب أو مانع، وسواء أكانت منصوصاً عليها، أم مشاراً إليها، أو مستنبطة.

ذلك أنّ فهم النصوص لا يكون سليماً ولا يكتمل الفقه بدلالاتها إلا بفهمها وتفسيرها في ضوء المقاصد الكلّية والجزئية ذات العلاقة بموضوع النص وأوجه دلالته، وأنّ فهم النص بعيداً عن مقاصد الشارع يؤدي إلى خلل في الفهم والاستنباط (١٢٩).

<sup>(</sup>١٣٨) ومن هؤلاء العلماء: الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، والإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٣٩) انظر: يوسف حامد العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طبعة أولى، ١٠١٢هـ – ١٩٩١م)، ص١٠١-١٠٠

ومن الأمثلة على ذلك: الحديث الذي رواه ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالأَنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالأَنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ "(١٤٠٠). وفي رواية عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ رَبِيبٍ "(١٤٠١).

فظاهر هذا الحديث يدل على حصر زكاة الفطر في تلك الأصناف المعينة من الطعام، وهذا هو ما فهمه البعض فتمسكوا بحرفية ألفاظ الحديث ورفضوا إخراج زكاة الفطر بقيمتها نقداً، لكن التمسك بحرفية ألفاظ الحديث أحياناً لا يكون تنفيذاً لروح السنة ومقصودها، بل يكون مضاداً لها، وإن كان ظاهره التمسك بها. فليس مقصود التوجيه النبوي حصر الفطرة في تلك الأصناف، وإنما المقصود هو إغناء الفقراء والمساكين عن المسألة في مثل هذا اليوم.

والرسول على بنكره هذه الأصناف راعى ظروف البيئة والزمن، فأوجب زكاة الفطر مما في أيدي الناس من الأطعمة إذ كانت هي قوت البلد آنذاك وكانت النقود عزيزة عند العرب، وخصوصاً أهل البوادي، وكان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، وعندما تغيّر الحال، وأصبحت النقود متوافرة وأصبح الفقير غير محتاج إلى الأطعمة في العيد، بل هو محتاج إلى أشياء أخرى لنفسه أو لعياله، أجاز عمر بن عبد العزيز وغيره من فقهاء السلف إخراج القيمة، لأنهم لاحظوا أن المقصد الشرعي من التوجيه النبوي ليس حصراً للفطرة في تلك الأصناف، وإنما المقصود هو إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال والطواف في هذا اليوم، وإشراكهم في فرحة العيد وهذا يتحقق

<sup>(</sup>۱٤٠) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه، باب فرض صدقة الفطر، رقم ١٥٠٣ ترقيم فتح الباري، واللفظ له. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه، رقم ٩٨٤، ترقيم عبد الباقي.

<sup>(</sup>۱٤۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه، رقم ١٥٠٦ ترقيم فتح الباري. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه، رقم ٩٨٥، ترقيم عبد الباقي.

بدفع القيمة، ليتصرف فيها حسب حاجاته، أكثر من دفع الأطعمة العينية (١٤٢). وهذا ليس اجتهاد عمر بن عبد العزيز، بل قد سبقه معاوية إلى ذلك، حيث جاء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ "قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ "قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، عَلَيْهِ وَسَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ رَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيّةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَ مُدَيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ " (١٤٦). وهذا نوع من التقدير وإخراج قيمة الصاع من التمر وغيره، وقد أقرّ الصحابة معاوية على التقدير وإخراج قيمة الصاع من التمر وغيره، وقد أقرّ الصحابة معاوية على ذلك، لأن المراد بالناس في قوله: "فأخذ الناس بذلك " هم الصحابة. وإلى جواز إخراج القيمة ذهب أبو حنيفة وأصحابه (١٤٤٢).

وهكذا يلزم الباحث أو المجتهد عندما ينظر في النصوص - محاولاً فهمها وتفسيرها - أن يجمع بين النظر في النصوص الجزئية وبين المقاصد العامة والقواعد الكلية للشريعة في آن واحد، فيكون الحكم مبنياً على الكليات العامة (١٤٥) والنصوص الجزئية، لأنه لا يصح فصل الجزئي عن كليّه، لأن

<sup>(</sup>١٤٢) انظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد: المغني (دار الفكر، بيروت، ط. ١، ١٤٠٥هـ)، ٢/ ٥٣٥ والقرضاوي، يوسف: كيف نتعامل مع السنة، ص ١٣٥ - ١٣٧. والخير آبادي: المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متون السنة، ص٣٧ - ٣٨.

<sup>(</sup>١٤٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه، رقم ٩٨٥، ترقيم عبد الباقي

<sup>(</sup> ١٤٤) انظر: الكاساني، عاد الدين: بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ٢، ١٩٨٢م، ٢/٧٧.

<sup>(</sup>١٤٥) يقصد بالكلّيات العامة: الكلّيات النصية، والكلّيات الاستقرائية. فالكلّيات النصية هي التي جاءت في نصوص القرآن والسنة الصحيحة، مثل: "أوفوا بالعقود" (المائدة / ١)، و "ولا تزر وازرة وزر أخرى" (الأنعام / ١٦٤)، ومثل: "لا ضرر ولا ضرار"، و "إنما الأعمال بالنيات". أما الكلّيات الاستقرائية فهي التي يتوصل إليها عن طريق استقراء عدد من النصوص والأحكام الجزئية كحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات المتمحورة حول حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وسائر المقاصد العامة للشريعة، والقواعد الفقهية الجامعة، مثل: المشقة تجلب التيسير، والضروريات تبيح المحضورات (أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طبعة رابعة رابعة ١١٤١ه هـ - ١٩٩٥م، ص٣٦٩).

الجزئيات محكومة بالكلّيات، وقد صرَّح بهذا الإمام الشاطبي، فقال: "فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكلّيات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محالٌ أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنصِّ – مثلاً – في جزئي معرضاً عن كلّيه فقد أخطأ، وكما أنّ من أخذ بالجزئي معرضاً عن كلّيه فهو مخطيء، كذلك من أخذ بالكلّي معرضاً عن جزئيه "(١٤٦)، "فلا بدّ من اعتبارهما معاً في كل مسألة "(١٤٧).

وهذا يعني أنه ينبغي للفقيه أو للمجتهد في كل مسألة تُعرض عليه أن ينظر في حكمها من خلال دلالة النصوص مع الاهتداء في فهم ذلك بمقاصد الشريعة وكلِّياتها العامَّة، ذلك أنَّ الفقيه إذا اقتصر في فقهه واجتهاداته على جُزئيات الشريعة دون أيّ التفات أو عناية بالكلِّيات، وهي محور الجزئيات وقطب رحاها، فلا ريب أنَّه سيخرج بأحكام تكون مجافية لحكمة الشريعة وروح التشريع، ومن ذلك: ما ورد عند بعض الحنفية من أن القتل بالمثقَّل: الحجر أو الخشبة الكبيرة، لا يوجب القصاص على القاتل، ولا يُعد فعلاً عمداً، حتى لو كان عدواناً، إذ العمد عندهم هو الضرب بسلاح: كالسيف، والرُّمح، أو ما جرى مجرى السلاح، كالمُحدَّد من الخشب والنار، لأن العمد هو القصد، ولا يوقف عليه إلاً بدليله، وهو استعمال الآلة القاتلة (۱۶۸). وأيدوا قولهم هذا ببعض عليه إلاً بدليله، وهو استعمال الآلة القاتلة (۱۶۸). وأيدوا قولهم هذا ببعض وكل خطأ أرش " (۱۶۵). "

<sup>(</sup>١٤٦) الشاطبي: الموافقات، ٧/٧ - ٨.

<sup>(</sup>١٤٧) المرجع السابق: ٣/٩.

<sup>(</sup>۱٤۸) قاضي زادة: تكملة فتح القدير، (طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الأولى، ١٢٨٩) . ١٠٥/١٠.

<sup>(</sup>١٤٩) انظر: الزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف: نصب الراية (دار الحديث، مصر، ١٤٥٠) ١٢٥٧هـ) ٣٤٤، ٢٤١/٤

<sup>(</sup>۱۵۰) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات من سننه رقم الحديث (۲۲٦٧)، ورقم (۲۲٦۸)، ترقيم عبد الباقي.

<sup>(</sup>۱۰۱) رواه أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير، رقم الحديث (۱۷۹۰٦)، ترقيم إحياء التراث. وقد حكم الزيلعي بضعف هذين الحديثين.

فالقول بهذا الرأى على إطلاقه قد يُؤدى إلى التصادم مع بعض القواعد المقاصدية الكلية، وبيان ذلك: أن من الضروريات أو الكلِّيات الخمس المقرَّرة في الشريعة: وجوب حفظ النفس الإنسانية بدفع المفاسد عنها ومن الكليات المقرَّرة في الشريعة أيضاً: وجوب النظر في المآل، والالتفات إلى نتائج الأفعال، وهو ما عبَّر عنه الشاطبي بقوله: "النظر في مآلات الأفعال مُعتبر مقصود شرعاً "(١٥٢)، وإنّ القول بأنّ القتل بالمثقل لا يُعد عمداً ولا يوجب القصاص رغم توفر عنصر العدوان فيه سيؤدى إلى المآل الممنوع، وسيفتح باب القتل على مصراعيه، حيث يَقدُم القاتل على جريمته بالمثقل الذي يقتل غالباً، عالماً أنه لن يطاله القصاص، وهذا مضادٌ لحكمة الشريعة في القصاص، وفتحٌ لباب إهدار النفس الإنسانية التي تُعدّ المحافظة عليها من أعظم المقاصد الضرورية التي لا تقوم الحياة إلا بها(١٥٣)، ومنشأ هذا الاختلال: عدم دراسة الجزئيات من خلال كلياتها التي تحكم عليها وتوجه فهمها، ومن هنا كان رأى الجمهور، أن القتل بالمثقل الذي يقتل غالباً إذا توافر عنصر العدوان فيه، هو القتل الذي يُعَدّ عمداً ويوجب القصاص (١٥٤). وهم بذلك يلتفتون إلى المحافظة على النفس الإنسانية بحسم كل ذريعة من شأنها أن تهدد هذا المقصد الضروري، فظهر بذلك ما للكليات من أثر في توجيه الجزئيات.

وإن المتتبع لاجتهاد الأئمة السابقين في فروع المسائل والجزئيات، يجد استرشادهم بالمقاصد العامة، لتوجيه الأدلة على حسبها، بحيث لا تتناقض البتة مع مقرراتها ولا مع مقتضياتها. ومن هذه الاجتهادات التي يُلحظ فيها مراعاة

<sup>(</sup>١٥٢) الشاطبي: الموافقات، ٤/٢٥٥.

<sup>(</sup>١٥٣) انظر: البويني، البرهان ٢/١٥١، ٢/ ١٢٠٩.

<sup>(</sup>١٥٤) الشربيني الخُطيب، محمد بن أحمد: مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج (مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، سنة ١٣٧٧هـ – ١٩٥٨م)، ٤/٣. وابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد: المغني على مختصر الخرقي في الفقه، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ٩/ ٣٢٠. وابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق د. عبد الله العبادي (طبعة دار السلام القاهرة، الطبعة الأولى ١١٤٥هـ – ١٩٩٥م) ٤/ ٢١٦٥ وما بعدها.

الكليات عند دراسة الجزئيات والأدلة الخاصة فقط -: ما نص عليه الإمام العز الحكم، وعدم الاكتفاء بالجزئيات والأدلة الخاصة فقط -: ما نص عليه الإمام العز بن عبد السلام، من أنه لو رأى شخصٌ يؤدّي الصلاة غريقاً فعليه أن يقطع الصلاة وينقذ الغريق، ثم يقضي الصلاة، وهذا من باب الجمع بين المصالح، ويعلّل ذلك الإمام عزّ الدين فيقول: "لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن مافاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك "(٥٠٠). فالإمام عزّ الدين ينظر إلى المسألة - هنا - نظرة كلّية يستند فيها على ما تقرّره مقاصد الشريعة من مباديء وأصول تتضمن ابتناء الشريعة الإسلامية على أساس من جلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم، وأن المصلحة تكون أكثر تأكّداً وتحقّقاً في حال قطع الصلاة وإنقاذ الغريق، وأن المفسدة التي تنجم في حال بقاء المصلي في صلاته وتركه للغريق أعظم من المفسدة قطع الصلاة وفوات وقت أدائها، وهذه النظرة الكلّية ووزن الأمر بميزان الأغلب والأرجح من المصلحة والمفسدة هو الذي أملي هذا الحكم الذي بينًه الإمام العز، وهي نظرة تعتمد مقاصد الشريعة كما هو ظاهر وواضح.

وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإنه يفطر وينقذه، وهذا - أيضاً - من باب الجمع بين المصالح، لأن في النفوس حقاً لله عزّ وجل، وحقاً لصاحب النفس، فقُدّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله (١٠٦). وهناك أمثلة كثيرة لا تحصى في هذا المجال تكشف عن المنهج الذي كان يترسمه أئمة العلم المجتهدون في فقههم واجتهادهم وحريّ بالمجتهدين - في عصرنا هذا - أن يترسموا ذات المنهج، وألاّ تُعزل النصوص الجزئية عن كلياتها العامة، فتُفهم فهماً مبتوراً يؤدي إلى الإخلال بتلك الكليات (١٥٠٠).

<sup>(</sup>١٥٥) عز الدين بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ١/٥٠.

<sup>(</sup>١٥٦) المرجع السابق، ١/ ٥٧.

<sup>(</sup>۱۵۷) انظر: الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم: قواعد المقاصد، حقيقتها ومكانتها في التشريع، مجلة إسلامية المعرفة، العدد الثامن عشر، خريف ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ص١٨ وما بعدها.

تلكم هي الضوابط المنهجية لفهم معاني الأحاديث النبوية وحسن تنزيلها على الوقائع والأحداث، وهذه الضوابط بمجموعها تُشكِّل إطاراً عاماً لفهم السنة ومنهجاً للتعامل معها، يعيد للسنة دورها التوجيهي والمعرفي والحضاري في الأمة.

## النتائج والتوصيات

بعد أن انتهيت في المباحث السابقة من بيان الضوابط المنهجية للاستدلال بالأحاديث النبوية، فإننى أبرز أهم النتائج والتوصيات على النحو التالى:

- أولاً: إنه لا بد من الالتزام بهذه الضوابط المنهجية التي تُشكِّل إطاراً عاماً لفهم السنة، ومنهجاً أصولياً تُستنبط بواسطته الأحكام من النصوص، ليس نصوص السنة النبوية فقط بل نصوص القرآن أيضاً، فهذه الضوابط في الحقيقة ضوابط لجميع النصوص الشرعية قرآناً وسنة، عدا الضابط الأول المختص بالاستيثاق من ثبوت وصحة النص المنقول، فإنه خاص بالأحاديث المتحاديث المتحاديث
- ثانياً: إن منشأ الزلل في بعض الاجتهادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة هذه الضوابط أو بعضها عند دراسة نصوص القرآن والسنة، وذلك كمن يفصل السنة مثلاً عن القرآن الكريم، ويكتفي بالقرآن عند وجود الحكم الشرعي المطلوب فيه، مع أن الأصل في ذلك كما رأينا أن ننظر عند إرادة معرفة الحكم الشرعي إلى القرآن والسنة معاً، لأن الحكم قد يوجد في القرآن مجملاً أو عاماً أو مطلقاً، فتبيّنه السنة أو تُخصّصه أو تقيّده.
- ثالثاً: إن الأحاديث النبوية باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وإن كانت قد لقيت اهتماماً كبيراً على مرّ الأجيال سواء من حيث الرواية "السند" أم من حيث الدراية "المتن"، حتى نشأت حول الحديث علوم كثيرة لم يحظ بمثلها علم من العلوم، إلا أن كثرة هذه المؤلفات التي تعدو الآن الآلاف قد جعلت مهمة الباحث الإسلامي المتخصص في غير مجال السنة جدّ عسيرة، ويزيد الأمر صعوبة أنّ من الأحاديث ما صحّت

أسانيده وأشكلت متونه، كما أن منها ما سلم متنه من الإشكال لكن لم تصح أسانيده. ولذلك يوصي الباحث بالاهتمام الخاص بعلم العلل وذلك بجمع وحصر جميع الأحاديث النبوية وتنقيحها من علل الإسناد والمتن.

رابعاً: يوصي الباحث بإعداد مرجع جامع مانع للسنة النبوية وفهرسته وتبويبه في تقسيمات علمية عصرية سواء بحسب الموضوعات أو بحسب الحروف الأبجدية، مع إقران ذلك بشروح مبسطة متفق عليها وأخرى مفصلة تعرض مختلف الاجتهادات، ويكون هذا المرجع هو جماع ما سبق بذله من جهود جليلة مضنية، وهو في المحصلة اقتطاف ثمرة هذا التراث الخالد العظيم، للاستفادة منه وتيسير الرجوع إليه لكلّ طالب، فإن ذلك سيوفر على الباحث أكثر من نصف عمره الذي ينفقه في المراجعة والبحث وهذا العمل لا يمكن أن يقوم به فرد واحد، وإنما ينبغي أن يُوكل إلى لجنة تشكّل من فريق من علماء الشريعة في العالم الإسلامي من ذوي التخصصات المختلفة في علوم القرآن والحديث والسيرة والفقه والعلوم الإنسانية، وتوضع تحت تصرف هذه اللجنة كافة الإمكانيات المادية والعنوية.

واللهَ أسألُ التوفيق والسداد، وصَلِّ اللَّهم وسلِّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،